# د.نعیم ید فنانون ولوجات عالمیهٔ

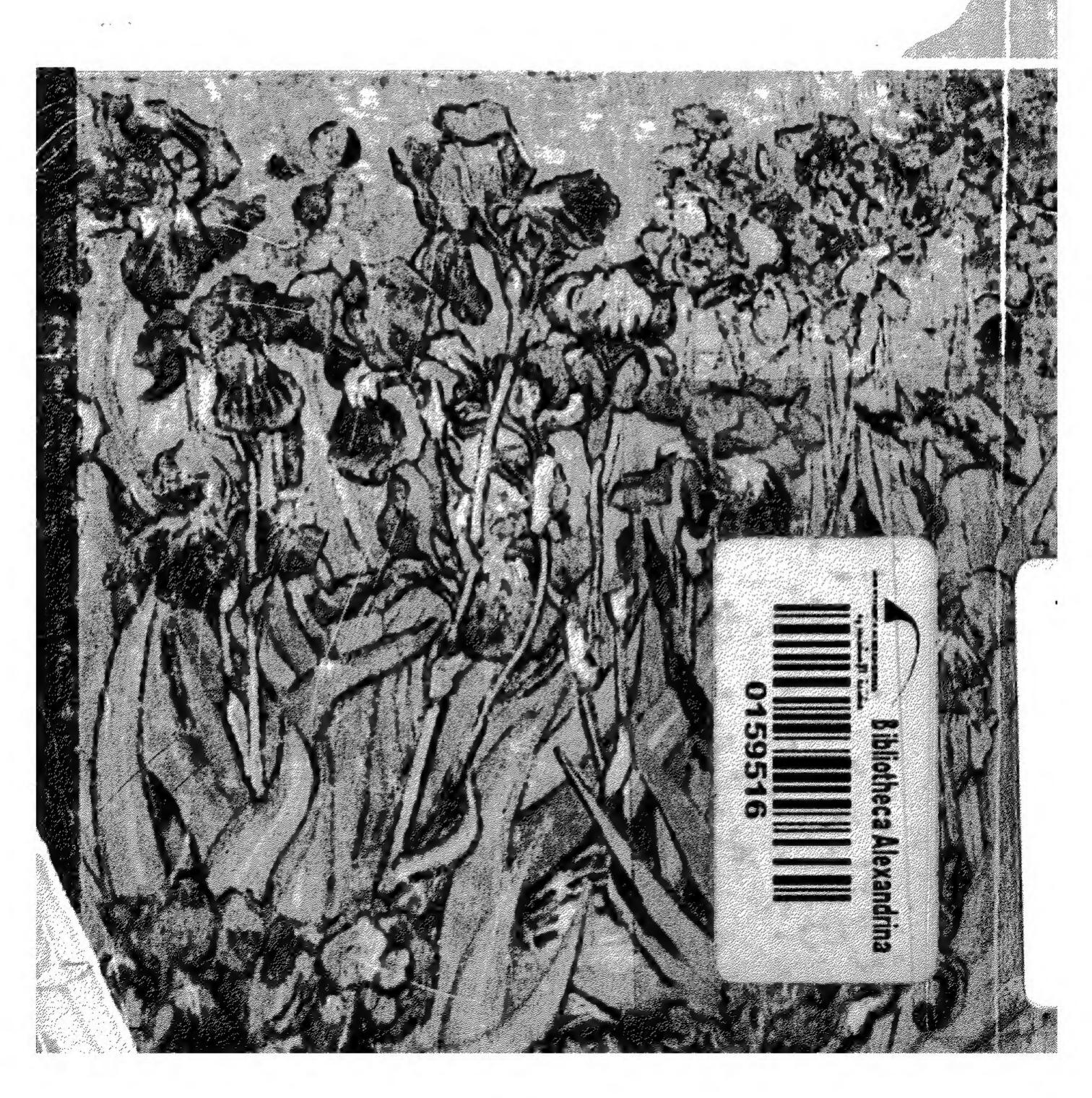



[OVY]

فنانون ولوحَات عالمية بصميم الغلاف : جودة خليفة

# د. نعیم عطبیّة

# فنانون ولوحات عالمية



إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها، لم يفكروا إلا في شيء واحد، هو نشر الثقافة من حيث هي ثقافة، لا يريدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب العربية. وأن يتفعوا، وأن تسدعوهم هذه القراءة إلى الاسترادة من الثقافة، والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من الحياة العقلية التي نحياها.

طبه هسین

# إهداء

إلى الراحل العزيز الدكتور حسين فوزى الدكتور حسين فوزى الذى أوصى بألا نرتضى فى تذوق الجمال إلا بالأكثر كمالاً ورفعة.

ن. ع.

# واحة العشاق

أجل، واحة العشاق.

والعشاق هنا عشاق من نوع فريد.

ليسوا من ذلك النفر الرخيص الذى تتردد آهاته فى الأغانى وروايات الأفلام،

يل هم عشاق للون والخط.

يبذلون مهجهم لامن أجل قوام ملفوف، أو ليلة جنس بل من أجل ومضة ضوء أو انعكاسة ظل، أو إطلالة روح من ابتسامة ثغر أو نظرة عين أو لفتة جيد.

ما عادت بالنسبة لهم الشمس شمسًا ولا القمر قمرًا ولا النجوم نجومًا، بل أضحت هذه – وكل شيء في هذا الوجود – رموزًا وإيماءات وحروفًا في أبجدية من ظلال ونور.

وكاتب هذه الصفحات واحد من هؤلاء العشاق.

بل هو إن شئت الدقة عاشق لهؤلاء العشاق.

ما إن ينفلت من قيوده، يولى صحراء الحياة اليومية ظهره، ويهرع إلى

معارض الفن، يقضى بين لوحاتها وتماثيلها، أحلى الساعات، يشعر بينها أنه يعيش، لأنه صار مهيأ لسماع النداءات البعبدة، وفض الرموز والإيماءات التي توجه من عوالم أخرى في انتظار من يلتقطها، ومحظوظ حقّا من أوتى أن يلتقط تلك النداءات والإيماءات، ويفض الرموز والأحلام والطلاسم، ويقلمي أعمد أنا غاوية المعارض فأترجم إلى كلمات ما تنشده تكوينات الخط واللون من تأملات وقصائد.

فيا أيها القراء انضموا إلى واحة العشاق، واحتموا بظلها من هجير الجدب الزاحف في حياة الحواء اليومية، وطوبى لبسطاء القلب فهم يثرون بكنوز لا يتطرق إليها البلي، ولا يقربها فساد.

لاتستمعوا إلى من يقول لكم هذا كلام ليس له من سعر في بورصة المياة، ولا تلتفتوا إلى من يقول لكم ذلك من أبناء الحياة اليومية الذين يحيلون المتاحف وبيوت الجمال إلى مواقف للسيارات، ويعذبون التماثيل الجرانيتية العريقة بنقلها من مكان إلى مكان بمناسبة التفكير في حفر نفق أو مد كوبرى، ويقطعون الشجر أبدع نحوت الطبيعة المصرية ليدكوا الأرض بأساسات الأسمنت ويكفنوها بالأسفلت، لا تستمعوا إليهم، وابتسموا في وجوههم، وقولوا بتواضع نحن نحمل في أعماقنا أسرارًا وما أسمى الأسرار في عصر الماديات الصاء، في أعماقنا واحة، ومن حولكم صحراء.

نحن لدينا «الترباق» الذي لن تستغنوا عنه حتى لا تتحولـوا إلى مخلوقات من الأسمنت والقار ومخلفات «وكالة البلح».

# الدنيا حلوة

# الألوان تجلب البهجة وتدر ذهبًا:

لم تعبر فرشاة جاشوا رينولدز عن تعاسة، ولم تغمس في ألوان الشقاء، لأنه لم يعان في حياته تعاسة، ولم يلق شقاء، لم يعرف إخفاقًا أو شظف حياة، كان ناجحًا منذ البداية، ولهذا لم يتحدث فنه إلا عها يعرفه، عن لحظات السكينة والسعادة، وكان الفنان في ذلك صادقًا مع نفسه كل الصدق.

كان أبوه مدرسًا فقيرًا يعمل بمدرسة بلايتون، وهي قرية في غربي إنجلترا. واجه ذلك المدرس الفقير العالم بعائلة مؤلفة من أحد عشر ولدًا، وكان جاشوا ثالث أولاد هذا المعلم الفقير، خرج إلى نور الحياة في السادس عشر من يولية عام ١٧٢٣.

وقد تلقى هذا الصبى تعليمه فى مدرسة أبيه، وحصل على ثقافة رحيبة وإن أعوزها العمق، وجنى معلومات كثيرة، ولكن بتأصيل قليل ِ.

ومنذ صباه شغلته فرشاته، وأصغى إلى هواتفها أكثر بما أصغى إلى الكتاب والقلم، وفيها بعد عندما كبر وشب عن الطوق وقُدَّرَ له أن يكتب ويحاضر عن الفن جاءت لغته مليئة بأخطاء الإملاء والنحو، على أن

الجهل وإن لحق بمعرفته لأصول اللغة إلا أنه لم يمتد إلى الإلمام بالفن، الذي راح يتعمق في فهم أصوله واستيعاب دروسه منذ أن تعلم القراءة، وقد شق هذا الطريق لنفسه بنفسه، دون عون أو سندٍ من أحد، وانكب يلاحظ الحياة، ويرسم من مناظرها كل ما تقع عليه عيناه النهمة إلى استيعاب الوجود والمعرفة.

فى غرف البيت والمطبخ، فى المدرسة والفصول والشارع، وفى كل مكان، أينها وقعت يده على قلم وقطعة من الورق، مضى يرسم الناس ومظاهر الحياة من حوله ، وفى غمرة الشغف بالخطوط والألوان أهمل دروسه، وانصرف عن المذاكرة، وسرعان ما تبين الأب لخيبة أمله أن ابنه لن يصبح من حملة الشهادات مثله.

وعندما شب الصبى، وجب على الأب أن يفكر فى أن يكفل لابنه حرفة أو مهنة أو وظيفة تقيم أوده، وتكفل له معيشته، وقد تردد الأب بين اختيار مهنة الرسام التى سوف تسعد الابن، وبين الصيدلة التى سوف تكفل له دخلًا شهريا مضمونًا، وتقيه شر غوائل الدهر وتقلباته.

وعندما سئل الصبى الفنان كى يقرر ويختار، أجاب بلا تردد بأنه يفضل أن يكون مصورًا حاذقًا على أن يكون صيدليا غنيا، وإزاء إصرار الابن على اختياره هذا، دبر الأب ستين جنيهًا، كما أسهمت الأخت المتزوجة من المستر جونسون بستين جنيهًا أخرى، ودفع الأب المبلغ كله إلى أشهر مصورى لندن حينذاك، توماس هدسون، وعهد إليه بتعليم ابنه حرفة الرسم.

كان هدسون بارعًا في رسم الوجوه على القماش، وكان أريب الصنعة،

ولكنه باستثناء ذلك، كان محدود الأفق لا يتمتع بأية موهبة حقيقية، وقد كان يرسم على القماش تلك الوجوه التي تشبه أصحابها تمامًا، ويترك لتلامذته وصبيانه في المرسم أن يكملوا الرسم من بعده.

وقد خرج رینولدز من تتلمذه علی یدی هدسون مدة سنتین بید مدربة، أثبتت للتاریخ فیها بعد أن التلمیذ أفضل من أستاذه، ویفوقه موهبةً.

وهكذا، عاد التلميذ الذي تملأ قلبه ورأسه الأحلام والآمال من لندن إلى بلدته متخذًا له فيها مرسمًا خاصا به، وقد أقبل عليه نفر من الزبائن طالبين منه رسمهم فمكنه ذلك من أن يبدأ بداية مالية موفقة، ولما كان شابا تتدفق الحيوية في دمائه، فقد طرد عن تصاوير زبائنه مسحة الجمود والموات التي لم يكن هدسون العجوز بقادر أن يتخلص منها، فاكتست شخصيات رينولرز بحيوية جعلتها أليفة محببة إلى القلوب، وعلى سبيل المثال، ففي إحدى لوحاته الباكرة، رسم زبونه يحمل أحد أولاده الصغار جالسًا على ظهره وكتفيه، فبدت الصورة حيَّة تملأ قلب المتطلع إليها دفئًا، وربما دفعت الابتسامة إلى شفتيه أيضًا، وهو يرى كيف كسر الفنان ما بينه وبين الناس من حاجز الكلفة والتصنع، وأودعهم بين أطر لـوحاتـه في لحظات حياتية بعيدًا عن القولبة والأوضاع المحنّطة، وإزاء البهجة التي أخذت تطل من لوحات هذا الفنان الجديد، أقبل الناس على مرسمه يقتنون أعماله، وعندما مات أبـوه في الخامس والعشـرين من ديسمبر عام ١٧٤٦ مات قرير العين، مرتاح الضمير، إذ أقر ابنه عـلى رفض الصيدليةِ واختيار الفن صنعةً وسبيل حياة، فقد أخذت الفرشاة والألوان

تدر عليه ذهبًا، يتضاءل إلى جانبه ما كان سوف يجلبه تحضير المراهم والأكاسير، ومزج السوائل والمساحيق في البواتق والقوارير.

ولنستق من ذلك عبرة لشبابنا وآبائهم، فعلى الآباء ألا يقفوا مثل الحوائط الصهاء عقبة في سبيل تحقيق المستقبل الذي اختاره الأبناء لأنفسهم.

# لوحات مثل القشدة:

قكن رينولدز أن يكسب مالاً وفيرًا، وكثيرًا من الأصدقاء، ولكن ذلك كان بغضل العمل الشاق كل صباح، وبعد أن يارس المشى مسافة طويلة، يخلد إلى مرسمه، ويعكف على العمل منذ السابعة صباحًا وإلى وقت متأخر في المساء. يصور، يدرس، يرسم، يخلط الألوان متوصلاً إلى ألوان جديدة غنية، وعلى الدوام واضعًا نصب عينيه أن يتقن عمله، ويبلغ بفنه إلى مستوى الكمال، وقد التقى رينولدز في بداية حياته الفنية بمصور يدعى ويليام جاندى كان يقول: إن اللوحة يجب أن تكون مربر بة، وعلى غاية من الثراء في مادتها، حتى تبدو كما لو كانت صنعت من زبد وقشدة، وقد أصغى رينولدز إلى هذه العبارة، وعمد إلى تنفيذها نصا وروحًا، فبدت أصغى رينولدز إلى هذه العبارة، وعمد إلى تنفيذها نصا وروحًا، فبدت أصغى رينولدز إلى هذه العبارة، وعمد إلى تنفيذها من الألوان البيضاء والحمراء والبنية والصغراء والزرقاء، معجونة ببراعة لفتت الأنظار إلى لوحاته وميزتها عن أعمال معاصريه، وقد بدت أيضًا لوحات رينولدز كما لو كانت قد رسمت في الضوء الرقيق الحاني المتسلل من نافذة مكسوة بزجاج معشق.

وقد أتيحت له في بداية حياته أيضًا الفرصة أن يدرس أعمال الأساتذة

الإيطاليين الكبار، فقد انعقدت أواصر الصداقة بينه وبين قائد بحرى يدعى جورج كيبيل أرسل في مهمة دبلوماسية إلى روما، فدعا صديقه الفنان أن يذهب معه، وأبحرا على سفينة في ١١ مايو ١٧٤٩ وصور رينولدز لكيبيل أثناء الرحلة لوحة كبيرة، أظهره فيها كمحارب صنديد، يخوض معركة بحرية وعندما استقر برينولدز المقام في إيطاليا، حيث أقام إلى ١٦ أكتوبر ١٧٥٢، راح يتأمل ويدرس وينقل أعمال المصورين التقليديين الكبار، وعلى الأخص رافيًل وتينتوريتو وكوريجيو وتيتيان، وقبل هؤلاء جميعًا ميكائيل أنجلو الذي قال عنه «أعتقد أن ميكائيل أنجلو الذي قال عنه «أعتقد أن ميكائيل أنجلو أعلى مقامًا من كل فناني الدنيا».

وعندما عاد رينولدز إلى إنجلترا من رحلته إلى روما عن طريق باريس استقر به المقام في لندن حيث افتتح لنفسه مرسبًا، وقرر أن يصور البشر، لا على ما هم عليه، بل على ما يجب أن يكونوا عليه، وفي هذا يقول «مطمحي وواجبي أن أكتشف أوجه الكمال فيمن أرسم».

وقد صار هذا منهجه فى التصوير، فالفن أداة للتجميل، وليس لغير ذلك من أغراض، ولهذا فإن من النقاد ومؤرخى الفن من رأوا فى أعمال رينولدز مجرد نفاق ورياء، وما كان يرى هو فى ذلك أية غضاضة، فلم يكن الفن فى نظره أداة نقد أو إصلاح اجتماعى.

# خير وجمال ومثالية:

وقد أصبح مرسم رينولدز مزدحًا بالزبائن من الصباح الباكر إلى المساء، وفي عام واحدٍ كان يرسم قرابة المائة والخمسين لوحة، ولما صار مرسمه يضيق بالوافدين، وقد جذبتهم شهرة صاحبه، انتقل في سن الثلاثين إلى بيت كبير في شارع جريت نيوبورت ستريت، حيث تدفق إليه سيل من الناس لا ينتهى، كل منهم يطلب لنفسه صورةً من الفنان الذي يعرف كيف يجامل.

ولم يكن هؤلاء على أي حال أناسًا عاديين، بل كان أغلبهم من الطبقة الراقية، ومن ذوى المكانة الاجتماعية المرموقة، وجدير بالذكر أن العصر الذي عاش فيه رينولدز، وهو القرن الثامن عشر قبل أن تتفجر الثورة الفرنسية في أخرياته كان عصرًا لم تكن الأفكار الديمقراطية قد أطلت برأسها بعد، ومن ثم لم يكن يشعر رينولدز ولا غيره غضاضة في أن يسخر فنه لتلبية رغبات الطبقة الإرستقراطية السائدة، وقد راح رينولدز يرسم أبناء وبنات هذه الطبقة بالبساطة التي رسم بها شحَّاذيه، فهو لم يكن يدور بخلده أنه بإبراز وسامتهم في لوحاته إنما يتملقهم، بل كان شريفًا مع نفسه ومع أداته التعبيرية، كما لم يكن يعرف أنه يحابي بذلك طبقة على أخرى، فلم تكن البورجوازية قد ظهرت في الأفق بأفكارها الحواذية بعد، إن كل ما كان يراه رينولدز أنه بفنه يجب أن يغلب الجمال على الدمامة، ويبرز مواطن الخير في الشخصية الإنسانية، مفسحًا المقام الأول للمثالية في لوحاته. خير، وجمال ومثالية، هذه هي القيم التي ارتبط بها رينولدز، وهو لم يرتبط بها في فنه فحسب بل وفي سلوك حياته أيضا. فقد كان شريفًا مع الناس ومع نفسه، مهذبًا، يحترم الغير ويكسو كلامه بمسحة من الأدب والتواضع، ولم يكن مع ذلك يعامل النبلاء، كما لو كانوا أعلى منه مقامًا، بل على قدم المساواة، يقف الناس جميعًا في نظره، وعلى الرغم من عدم تملقهم، فقد أقبلوا عليه، يرجونه أن يخلد قسماتهم، ومن

أجل ذلك ملئوا جيبه ذهبًا، وتسابقوا على توجيه المدعوات إليه فى حفلاتهم ومجالسهم، وكان يقبل هذه الدعوات عن طيب خاطر، لأنه كان يحب صحبة الناس بصفة عامة، وكان اجتماعيا بطبعه، انتفت عن شخصيته صفات الخجل والانطوائية والخلود إلى العزلة، وهى الصفات التي يتسم بها الفنان غالبًا.

وقد حقق رينولدز نجاحًا اجتماعيا كبيرًا، رغم أن هيئته كانت غير وسيمة بسبب قطع في شفته العليا حدثت له من جراء إصابة في حادث، وتنافس أهل الطبقة الراقية على استرضائه وكسب وده، وصار له معارف عديدون، ولكن دون أن يصطفى من هؤلاء الناس المصقولين أصدقاء لصيقين، فقد ظل قلبه مرتبطًا بالفنانين والأدباء من بني عصره ومجتمعه، مثل جونسون وشيردان وجولد سميث، وكان يتعلم منهم ما لم يتعلمه في صباه ويزداد بهم ثقافة، فها عاد المصور المشهور بقادر أن يكرس لنفسه وقتًا، يخلد فيه إلى كتاب يقرؤه.

وقد مضى يتسلق مدارج الرقى الاجتماعى والنجاح الفنى إلى أن أسس الاكاديمية الملكية للفنون الجميلة بلندن التى ظل رئيسًا لها مدى الحياة، وقد كانت هذه الأكاديمية نوعًا من المعهد الفنى لتدريس الفنون الجميلة، ونقابة يلتف حولها الفنانون التشكيليون آنذاك، وقد ألَّف رينولدز من واقع محاضراته بالأكاديمية الملكية كتابًا بعنوان «خمس عشرة محاضرة فى الفن». ومنحته جامعة أكسفورد درجة الدكتوراه الفخرية فى أخريات سنواته، وعلى الرغم من النجاح الاجتماعى الكبير الذى حققه رينولدز، فإنه لم يتنكر لرفاقه الأدباء والفنانين، وكان دائب الحرص على

مصالحهم يزود من كان محتاجًا منهم بكل ما يحتاج، وعندما أصدر الشاعر والروائى إليفر جولد سميث قصيدته الطويلة «القرية المهجورة» أهداها لرينولدز قائلًا «لم أهد عملًا من أعمالى لأحد من قبل، سوى مرة واحدة، أهديت فيها كتابًا لأخى الذى كنت متيًا بحبه، أما وقد مات أخى الآن، فلا يسعنى إلا أن أهدى قصيدتى هذه لرينولدز تقديرًا له، وعرفانًا بجميله» وقد رد عليه رينولدز بأن صور له لوحة شخصية عُدت من أفضل ما أبدعه، فقد كانت أكثر واقعية من غيرها، دون أدنى رغبة فى التجميل والتحلية، وفى هذه اللوحة تنضع عينا الشاعر الذى عانى من الفقر والجوع وعثرات الزمن بالطيبة والتسامح والشموخ على كل الصعاب، وقد ظل جولد سميث ورينولدز صديقين حميمين طوال الحياة، ولمخائيل عن الشعر الإنجليزى).

وقد كان جولد سميث نموذجًا للناس الذين اتخذهم رينولدز صحابًا له، يمضى معهم وقت فراغه من العمل، يستضيفهم في بيته، ويخرج معهم في رحلات شقى، لم يبخل عليهم بالعون لتذليل ما قد يعترضهم من صعاب، واستزاد من خبراتهم وأفكارهم حكمة، وكانت أمسيات الاثنين أمسيات لقاء منتظم، فيها سماه هؤلاء الرفاق «بنادى أمسيات الاثنين». كما أمسك رينولدز بدفة جمعية من صفوة المجتمع ربط بينهم مبادئ أربعة هى الحماس للفن الجيد، والصداقة الطيبة، والحياة الفضل، ودماثة الخلق وقد صور رينولدز أعضاء هذه الجمعية في اثنتين من أفضل لوحاته، وقد جمعهم الفنان في لوحتيم يتناقشون حول أشهر اللوحات، ويفحصون المخطوطات والأواني والجواهر الثمينة، وقد بدا في تصوير رينولدز لمؤلاء

الرفاق من ذوى الجباه العالية، وأصالة المحتد والخصال الكريمة، تطبيقً جديدً لفلسفت الفنية، فقد كان على الدوام يقول عما يصوره من بورتريهات أن هدف الفنان وواجبه هو أن يستجلى كمال أولئك الذين يصورهم.

وقد أخذ رينولدز على عاتقه بالإضافة إلى تنفيذ فلسفته الفنية هذه أن يوفر لرفاقه الفنانين الشبان أفضل تعليم لأصول الفن، حتى يخرجوا إلى المجتمع قادرين على خدمة مجتمعهم، واستجلاء الخصال الحميدة في شخصياتهم، ومن ثم تسجيلهم في لوحات تعتبر تحية إلى الجمال والخير معًا، ومن هذا المنطلق أسس رينولدز ورأس طول حياته «الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة» وبفضل هذه المؤسسة، قدر للندن أن تكون لأول مرة في تاريخها واحدة من العواصم الفنية المعترف بها في العالم، ونزولا على مهام منصبه آلى على نفسه أن يقدم سلسلة من المحاضرات بعنوان «تقدم فن التصوير، وأساليبه، ومستقبله» وفي هذه المحاضرات رغم طرافتهــا وقيمتها النظرية تعارض رينولدز الأستاذ مع رينولدز المصور، فقد كان الأستاذ يتكلم بفخامة، لكن الفنان يصور ببساطة، وعلى أي حال، فقد. كان رينولدز المصور يفضل رينولدز المعلم، وقد قدر لمن عمل في مرسمه أن يستخلص تقنية ممتازة بينها لم يقدر لمن استمع إلى محاضراته إلا أن يحصل على نظريات مبالغ فيها، وقد قال راسكين عن رينولدز إن هذا المصور ولد كي يكون أفضل قدوة للفنان الممارس، أما إذا حاضر فهو يتردى في أخطاء عديدة.

### رجال ونساء:

وتتصف لوحات النساء عند رينولدز بأنها في مجموعها أثيرية، باردة العواطف وتتجاوز الحدود الضيقة للحس والشهوة، أما لوحات الرجال فهى على أى حال أفضل من لوحات النساء، فعلى الرغم من إضفاء القدر الأكبر من المثالية على معالجة هذه الشخصيات إلا أن الدماء لازالت تتفجر في عروقها وتنبض بالحياة، ومن نقاد رينولدز من يقول: إنه فهم الرجال، أما النساء فلم يفهمهن، إن لوحاته عن الرجال هي من عمل رجل يجب أن يختلط برفاقه، ويقضى معهم أسعد الأوقات، في الأكل والشراب والسمر، ولكن لوحاته عن النساء تدل على انه رسمهن كأعزب قليل الدراية بطباع النساء، بل ويتعمد أن يبقى بينه وبينهن مسافة فاصلة.

وعلى الرغم من أن أهل لندن في تلك الأزمان كانوا يهوون الثرثرة وإطلاق الأراجيف عن سير الناس، إلا أنهم لم يقدموا على المساس بسمعة فنانهم القدير رينولدز، ولكن الأمر لم يخل على أى حال من إشاعتى حب، استخلصها مؤرخو حياة ذلك الفنان من بعض الوقائع المومئة إلى ميل خاص أبداه الفنان لاثنتين من نساء المجتمع اللندنى المعجبات به.

أما إشاعة الحب الأولى، فعن علاقة بينه وبين امرأة حسناء تدعى أنجيلكا كوفمان، كانت فنانة موهوبة أيضا، وشاء حظها العاثر أن تزوجت من خادمها، فسامها بعد ذلك مر العذاب، وعندما استنجدت عمارفها لتخليصها من هذا النذل الأفاق، تصدى له رينولدز وأسهم في

تخليصها من براثنه، وربما تناثرت بعض الأقاويل عن عدة لقاءات ومواعيد بينها فقد كان الحب في القرن الثامن عشر متحررًا من القيود التي كبلته بها القرون السابقة، ولكن الأمر على ما يبدو لم يتعد ذلك.

أما عن الإشاعة الثانية، فهى تربط بين رينولدز وبين روائية شابة اسمها فانى بورنى، وقد كتب النقاد عن روايتها «انجيلينا» ممتدحين إياها أشد المديح، بل وكتب أحدهم يقول ما من تحفة أدبية تضارع إنجيلينا وتصور أيها القارئ – والآن أين هذه الرواية، وأين القلم الذى دبح صفحاتها؟ في غياهب النسيان، فيا عاد أحد يسمع عن فيانى بورنى الروائية ولا عن روايتها «انجيلينا»، وقد سعى أولاد الحلال آنذاك إلى تزويج فانى بورنى من رينولدز ليضيفوا بذلك زيجة موفقة بين الفن والأدب، لكن الاثنين تلاقيا، وتبادلا الابتسام والمجاملات والمديح، ولكن ليس معنى ذلك أن ثمة ما ربط بين قلبيها، ومها كان ما أرادت فانى أن تهس به في أذن رينولدز، فقد كان ذلك متعذرًا، إذ كان في الخيامسة والخمسين ومصابًا بالصمم، وكي يسمع كلمة كان بحاجة إلى تثبيت بوق في أذنه، كما كان قد أصيب من قبل بنوبتين من نوبات الشلل النصفي أصابتا وجهه ببعض العوار، أما هي فكانت آنذاك لازالت في السادسة والعشرين ويضوع منها عطر الشباب.

هذا، وإذا كان رينولدز رجل صالونات ممتاز، إلا أنه لم يكن بحال من الأحوال من المتسللين إلى المخادع تحت جنح الظلام، وربما كان رينولدز سيكون أسعد حالاً لو كان دون جوان، ولكنه لم يكن مع كيوبيد على وفاق.

# صراع الألوان:

أصبح الآن رينولدز واحدًا من أغنى أغنياء لندن، وكان يحب أن يستمتع بثروته فانتقل إلى بيت جديد، واشترى عربة ذات جياد مطهمة، وارتدى خدمه ثيابًا موشاة بالفضة، ولكن الثراء والجاه لم يحجبا الحقيقة الجوهرية للفنان الأصيل، لذلك فقد مضى يعتبر نفسه على الدوام في الفن تلميذًا، يجرب ويختبر ويتعلم كل يوم في صنعته جديدا، وقد كانت الألوان وانعكاساتها على البشرة والملبس والمكان مجال اختباراته الدائبة، وقد تعلم في شأنها الكثير إلا أن شيئًا واحدًا ظل نقطة ضعفه في هذا المقام، إلا أنه لم يستطع رغم كل جهوده أن يتوصل إلى سر ثبات الألوان وعدم تحولها، وعندما كان يصور لوحاته كانت ألوانها قادرة أن تدخل في مقارنات مع ألوان فنانين سابقين كبار من أمثال فيلا سكويز وتينتوريتو وروبينهز، ولكن هذه الألوان اليوم قد بهتت من على أديم كثير من لوحاته، وانطفأ بريقها، وأضحت الوجوه شاحبة وكأنها لموتى مــا عادوا من أهــل هذه الأرض، وصارت اللوحات التي كانت وضاءة تنضح بالحياة من قبل مجرد تذكارات للوحات كانت ذات يوم جذابة للعين وللقلب معا. على أن هذا لا يصدق على لوحات رينولدز كلها، فمن لوحاته أيضا ما احتفظت بالحياة مؤكدة في مدى نجاح الفنان الذي صورها في تركيب المادة اللونية التي استعملها أداة للتعبير.

# العصفور المغرد يطير إلى الأبد:

انسابت سنوات الفنان الأخيرة، مثلها انسابت من قبل حياته كلها، بلا أحداث جسام، ولا مشاكل، بل نجاح ولا غير ذلك. منح درجة الدكتوراه من جامعة اكسفورد وأنعم عليه بدرجة فارس، واختير عمدة لبلدته الصغيرة، وقد كان تكريم أهل بلدته له أكبر ما أدخل السعادة إلى نفسه.

وهكذا نراه في كهولته، رجلًا مدكوك الجسم، ممتلنًا بالحيوية، ودودًا مع الجميع، وبيته مفتوح على الدوام للصحاب والمعارف، وكانوا من علية القوم، رجال سياسة وفكر وفن ودين وثقافة، يدعو إلى مائدة العشاء سبعة من الضيوف، فيحضر ضعف هذا العدد، فلا يسبب ذلك للثرى الأعزب أى ارتباك أو غضاضة، ويدبر كبير خدامه المكان، فيأكلون ويشربون ويسمرون، والفنان الداعى يجلس وسطهم. يدير نحو هذا أو ذاك بوق السمع، ويبتسم بألفة، حتى لو لم يلتقط الحديث بأكمله، وهكذا أضحى بيت الفنان مزارًا لا يرد صاحبه عن بابه سائلًا، ضيفًا كان أو طالب مصلحة، ولا كلفة مفروضة على مجلس الفنان، الكل يطلب طعامًا وشرابًا، ويدفأ أرجاء البيت بالسمر والضحك. وبألفة وببلا تحفظ كانت زبدة ومصورين وشعراء ورجال دولة، يلتقون في بيت الفنان الذى انحصرت ومصورين وشعراء ورجال دولة، يلتقون في بيت الفنان الذى انحصرت متعته في أن يحظى، بحب الناس، ويبادلهم حبًا بحب.

على أن صحته بدأت تزايله في النهاية، وقد جاء الإنـذار الأول في

السادسة والستين من عمره، وعلى وجه التحديد في يوليه ١٧٨٩ عندم شعر بمتاعب خفيفة في عينه البسرى، وبعد أسبوعين بينها كان منكبًا على إنجاز لوحة لإحدى الشخصيات اللندنية أحس بغشاوة تعتم عينه تلك، ولم تمض عشرة أسابيع إلا وكانت عينه اليسرى قد فقدت الإبصار.

ومع ذلك، واصل عمله، منجزًا عددًا من التصاوير التى أخذ على عاتقه إنجازها. وبالأمسيات والليالى مضى الفنان يمارس حياته الاجتماعية، فيلتقى بالرفاق والصحاب ولكن على نحو زاد تحفظًا، وفي أوقات فراغه يركن إلى أنيسه الوفي، وكان بلبلًا مغردًا ألفه إلى الحد الذى كان العصفور إذا سمع صوت صاحبه بادله الحوار مغردًا أغاريد تبدو كا لو كان الكنار الصغير يفهم لغة صاحبه الكهل، وذات يوم طار العصفور المغرد من القفص، وانطلق من النافذة المفتوحة بلا عودة، تنهد رينولدز وهو يتابع بأنظاره المتعبة الكنار الأصغر يخفق بجناحه فوق هامات الشجر مبتعدًا ليختفى في أجواء الساء الزرقاء المترامية، ثم تمتم قائلًا ها هو شبابي يضيع منى إلى الأبد.

لكته مضى دؤوبا على عمله وحتى نهاية عام ١٧٩٠ كان لازال منكبًا على لوحاته. وفي يوم من أيام ديسمبر من ذلك العام ألقى محاضرته الأخيرة بالأكاديمية ، واختتم محاضرته هذه بكلمة مديح وثناء على الفنان الذي أحبه طوال عمره، أكثر من أى فنان آخر، قال لتلامذته: أود أن تكون آخر كلمة تنبس بها شفتاى من هذه المنصة اسم الفنان الذي أحببته أكثر من أى فنان آخر، أقصد ميكائيل أنجلو.

وخلال صيف العام التالي ظل قادرًا على أن يمارس رياضة المشي

لمسافات طويلة دون أن ينتابه التعب، إلا أنه في أكتوبر عانى من ورم عينه التي كانت قد دب فيها العمى.

أضحت النهاية الآن وشيكة، ولن يستغرق إسدال الستار أكثر من بضعة أسابيع وجاء الموت في مساء ثلاثاء من فيراير ١٧٩٢.

كان ذهن الفنان على أي حال هادئًا حتى النهاية، ذلك لأنه كان يعرف أن فرشاته التي لن يمسكها بعد الآن، قد كفلت له الخلود.

# الواقعية الدافئة

# الكراهية المشوبة بالرثاء المرير:

هونوريه دوميه مصور فرنسى، ولد فى ٢٦ فبراير ١٨٠٨ بارسبليا، وكان أبوه بائع زجاج يحلم بأن يصير شاعرًا مرموقًا، وعندما بلغ هونوريه السابعة انتقلت الأسرة إلى العاصمة حيث مضى الأب يجرى وراء أوهام المجد مهملًا تجارته، مما اضطر هونوريه للعمل صبيًا، فاشتغل لدى المحامين، وأتاحت له المحاكم التعرف على طبائع الناس، وبعد دراسة قصيرة بمدرسة للفنون، وجد طريقه عندما علمه صديق (الليثوجراف) الذى اتخذه وسيلة للعيش، وفي الثانية والعشرين نشر رسومًا سياسية بمجلة «الكاريكاتير» فزج به إلى السجن، وبعد الإفراج عنه في يناير اعتداء وحشى على السكان الآمنين في بيت بشارع ترانسنونين تحت جنح الليل، ولم يلجأ دوميه إلى التهاويل الطنانة بل اكتفى بالواقع البحت فجاء أشد وقعًا من أى رمز أو أسطورة، وفي رائعته المروعة صور دوميه غرفة أشد وقعًا من أى رمز أو أسطورة، وفي رائعته المروعة صور دوميه غرفة بانت عليها علامات النهب والتحطيم، غارقة في ضوء تكتنفه ظلال تلقى على الجو رهبة وتوترًا وضياعًا، وقد رقدت على الأرض جئة رجل في ثياب

النوم، ويبدو عليها أن الضحية قد انتزعت من فراشها وألقيت أرضًا نصف عارية، وقد سحق ثقلها طفلا منكفئا تحت جرم الجثة الساكنة المراك، وإلى اليمين جثة كهل رقدت جاحظة العينين، وقد ارتسم فيها الرعب من الاعتداء الوحشى، وإلى اليسار جثة امرأة قتلها المعتدون الأثمون أيضا، وألقوا بها على الأرض الملطخة بالدماء. إنها أسرة بريئة مكونة من رجل وزوجته وطفله والجد، فاجأتهم القوات الباغية تحت جنح الظلام، وهم في أسرتهم نائمين. وأعملت فيهم التقتيل، وفي بيتهم التحطيم والتدمير والنهب، ظهر العنف باديًا على الأخص في المقعد المقلوب على الأرض إلى اليمين، ولم يعبر دوميه عن عبقريته في أي وقت بالقوة التي عبر عنها في هذه الرائعة، إن جثة الرجل المسجاة.. تلك المروعة المتوترة التي تبدو منكمشة، قد رسمت بدقة متناهية وفهم تام للنسب التشريحية للجسم الإنساني، ولاتداني هذه اللوحة في كمالها إلا لوحة «درس في التشريح» لرمبرانت.

ومضى دوميه يعمل «بالكاريكاتير» حتى أغلقت بالمرسوم الصادر عام ١٩٣٥ محرمًا النقد السياسى، فاتجه إلى النقد الاجتماعى بجريدة «شاريفارى» مستعينًا بدقة ملاحظته وطاقته المهولة على الكراهية المشوبة بالرثاء المرير.

وما من مصور اعتبر الفن مرتبطًا بالحياة قدر دوميه الذي آمن بأن الفن أداة اجتماعية.

# مجرد رسام عجوز ينضح إنتاجه بالقسوة والدمامة:

كما صور دوميه اللوحات التي كانت بالنسبة له ترفًا عزيز المنال، لأنه كمي يكسب قوته كان عليه أن يمضى في رسومه اليومية بلا انقطاع، والملحوظ على لوحاته التبسيط والانتقال المباغت من الضوء الباهر إلى الظلمة القاتمة، وفي لوحتيه «ذواقة الفن» و «المصور أمام لوحته» نعجب بالتآلف المتوافق الذي يبعث على الاستغراق في الشاعرية المحيطة، وفي لوحاته العديدة لدون كيشوت نحس التجاوب الشديد بين دوميه وبين عارب الطواحين.

وفى عام ١٨٧٣ اضطر لهجرة القلم والحفر، فلم تعد عيناه الكليلتان تريان الناس إلا أشباحا وعندما منح وسام الشرف رفضه فى برود، فلم يكن ممن يبغون أمجادًا زائلة.

وفى ربيع عام ١٨٧٨ نظمت جماعة من أصدقائه برئاسة الشاعر فيكتور هوجو معرضًا لأعماله فلم يغط مصاريفه، مما اضطر الجماعة إلى سداد نفقاته من جيبها الخاص.

أمضى دوميه في الرسم التهكمي ما يزيد على ثلاثين عامًا فلم يجن سوى الفقر والجوع والاضطهاد وفي عام ١٨٦٠ فصلته «الشاريفاوي» وهو في سن الثامنة والخمسين فعاني ثلاث سنوات من البطالة الضروس، وتدخل بعض أصدقائه لدى الحكومة الجمهورية فرتبت له معاشًا ضئيلًا.

وفى عام ۱۸۷۳ عادت «الشاريفارى» إلى استخدامه، ورغم بصره الذاوى عمل اثنى عشر عامًا أخرى بأجر زهيد جدًّا، ومالبث أن أطبق

العمى على عينيه وعجز عن كسب قوته، وهدد بالطرد من شقته لتراكم الإيجار عليه في عيد ميلاده الرابع والستين فتدخل صديقه المصور كورو وأهداه بيتًا صغيرًا وقاه التشريد، لكن كورو مات عام ١٨٧٥، وبعد بضع سنوات من التدهور الصحى، لحق به دوميه في فبراير ١٨٧٩ منسيًا ودون تكريم معتبرا مجرد رسام عجوز ينضح إنتاجه بالقسوة والدمامة، ولم يكن ثمة مال لدفنه وبكل تلكؤ صرفت البلدية مبلغًا ضئيلًا لشراء قبر متواضع يوارى فيه الجثمان، ثم خرج بائعو اللوحات ليشتر وا من الأرملة الذاهلة يوارى فيه الجثمان، ثم خرج بائعو اللوحات ليشتر وا من الأرملة الذاهلة لقاء ما لا يذكر أكداسًا من اللوحات التي شقى دوميه ليخلفها في عالم لم يكن يريدها آن ذاك.

# الفن لغة تخاطب منطقية وغير محيرة:

ولم يكن دوميه واحدًا عن ساروا في التيار الرئيسي للفن الحديث لكنه كان رافدًا من الروافد التي صبت في المجرى الرئيسي، وعلى عكس الكثير من الفنانين التقدميين اليوم الذين يتمسكون بأن العصرية تعنى أن يكون الفن غير ذي مضمون، آمن دوميه بأن الفن لغة تخاطب منطقية وغير محيرة، وبلا جعجعة في النظريات مضى ينتج أعمالا تنقل إلى الناس أفكارا، وفي الوقت ذاته هي روائع في الخط والشكل والكتلة واللون، وكل لوحة توصل إلى الناظر معنى عميقًا، وتثبت أنه ليس ثمة حاجة إلى التضعية بالشكل في سبيل المضمون، وأن أرفع صور الفن واكثره كمالاً هو التفاهم وإيصال الأفكار إلى الأذهان والقلوب في كل مجتمع وكل زمان، وإذا كانت أعمال دوميه تحكى عادة حوادث محلية إلا أن أثرها يمتد في الواقع إلى أبعد من بلده ومن القرن الذي عاش فيه. و الرائع في فنه الواقع إلى أبعد من بلده ومن القرن الذي عاش فيه. و الرائع في فنه

هو قدرته على التعبير عن الرجل العادى، إنه البطل الشهيد العملاق والقزم في آن واحد، ويستخدم دوميه في ذلك أبسط الوسائل بلا التجاء إلى العواطف الكبيرة، إلا أنه كان فذًا في تحويل ما ليس إلا مزحة إلى دراما كاملة مهولة، وكم من مرة نجد الفنان غير الأريب يحاول أن يجد أعمال أبطاله فإذا به يفرغهم من كل روح وحياة، أما دوميه فشخصياته من لحم ودم، من عظام نافرة وجلد مجعد، من روح تغلى في هياكلها وتحت أرديتها، ويتطاير شررها من العيون المتسعة الحدقات، والقسمات النافرة، والرقاب الممطوطة المعروفة، والأذرع الممدودة المبسوطة في حركات مكتسحة.

إن دوميه هو فنان الواقعية «الدافئة» بأنفاس بشر تغلى في عروقهم الشهوات والأهواء، أنفاس بشر يتربصون بعضهم ببعض، وينصبون شراكهم لبعض، ويوقعون بعضهم بعضًا، يفترسون بعضهم بعضًا، وبين هذه المخلوقات الرديئة الشقية يمضى دون كيشوت نحيلًا هزيلًا منتصب القامة في إباء وترفع، مشهرًا حريته لينصر المظلومين ويأخذ بأيدي الضعفاء ويطبق مبادئ الشهامة والمروءة في عالم يعتبر من كان شهاً مغفلًا وجحشًا كبيرًا.

إن كل شيء في لوحات دوميه في حالة حركة، كل شيء قد دب فيه تدفق الحياة، في لوحته «اللصوص والحمار» نرى اللصين المشتبكين في مشاجرة صاخبة، وقد أمسك كل منها بخناق الآخر، ومضى يوسعه ضربًا عله يلقيه أرضا أو حتى يصرعه، لكى تبقى له الغنيمة، ويفوز بها سائغة له، في اللوحة كل شيء في حالة حركة، حتى الأشجار والسحب تشارك

اللص الثالث فراره بالحمار المسروق الذي يقتتل عليه اللصان الآخران، وولى وقد انتهز فرصة انهماكها في الشجار واللكم والضرب والبركل، وولى هاربًا بالحمار موضع المشاجرة، إن دوميه واحد من القبلائل الذين بضربات قليلة مقتصدة من الفرشاة يمكنهم بلورة عالم بأسره من الحركة والتدفق، ولاتبدو الانفعالات الحادة التي تستبد بشخوصه وترتسم على قسماتهم ونزعاتهم، جائرة على التوازن العام للوحة.

إن كل شكل لدى دوميه يحتفظ بمكانه ووزنه رغم ترابطه الوثيق مع بقية الأشكال التبعية في اللوحة، وعبقرية الإبداع عنده من القوة بمكان إننا يمكن أن نسول لأنفسنا أن نتناسى الموضوع لنتمتع بالأشكال في حالة حركتها، وبالخطوط الباسلة الجريئة المنتزعة بكل دقة ملاحظة من الواقع المشوش المضطرب الملآن بالضجيج والعجيج، ونتذوق التضاد الرائع بين الضياء والظلال، والحركة التي لايهدأ لها قرار.

# الشرير قذر مها تلمس الفرار من قذارته:

ومجموعات رسوم دوميه في مجال السخرية الاجتماعية لاتحصى ولا تعد، وهي لقطات أريبة من الحياة اليومية ومن أشهرها «أيام العمر الجميلة» و«اللحظات العسيرة» و«آداب الزوجية» و«كل ما يشتهى» و«الجوارب الزرقاء» و«نماذج باريسية» و«المستحمون» و«مشاهد مضحكة» و«المخابيل» وقد أضحت نغمات دوميه في رسومه المتأخرة أقل ضراوه وأكثرة سخرية.

انظر إلى هؤلاء المستحمين في الحمامات العامة وقد ارتسمت على أجسادهم النافرة العظام كل الانعكاسات الاجتماعية لأناس

لا يستحقون الرحمة والشفقة، أناس تخبئ ثيابهم المزركشة وحللهم البراقة أجسادًا متداعية نخرة، النظرات المفعمة بالحقد والجشع والحسد مازالت لاصقة بهم بعد الحمام، وألسنتهم الحداد السليطة القذرة أيضا ونفوسهم المسريرة المنحطة لاتفارقهم، حتى في المغاسل العامة، ماذا يعتقد هؤلاء القوم الأردياء؟ انهم سيتطهر ون إذا غسلوا أبدانهم بالماء والصابون؟ إنهم سيفلحون في تنظيف أنفسهم مما على بها من أدران وشوائب بقليل من الماء يلقونه على أجسادهم النتنة؟ كلا، إن الانسان الشرير قدر مها تلمس الفرار من قذارته بالغطس في ماء الحمام ومها سكب على رأسه المحمومة من فرط مايدور فيها من أفكار شريرة، القذارة باقية، والنجاسة باقية، والروح تلغ في الوساخات، مها غطس الجسد في الماء والصابون، باقية، والروح تلغ في الوساخات، مها غطس الجسد في الماء والصابون، ومها سكب على اللحم المترهل والعظام النافرة والقسمات اللئيمة من أحماض ومطهرات ودهان، ومها ضمخت الكروش المنبعجة والابط العطنة بالروائح والعطور.

رسم دوميه العواطف الدفينة تحت الشحوم والمساحيق والأردية والأقنعة المزيفة، رسمها كما هي، بصرف النظر عها إذا كانت نبيلة أو دنيئة، سامية أو خسيسة، إنها عواطف البشر، البشر كما هم، إن دوميه يسقط الأقنعة ويهتك الغلالات، ويزحزح الحجارة لنرى ماتحتها من حشرات وديدان، هذه عبقرية دوميه، وهذا فنه المهول، إنه الصدق بلا زيف، ولا مدح، ولا رجاء، ولا استعطاف، ولا استجداء ولا خجل، ولا ذلة، ولا رياء.

## عندما يتجلى الحنان:

ويبدو عطف دوميه على الفقراء وحبه لهم في لوحته «عربة الدرجة الثالثة» حيث صور جماعة من الناس العاديين، يجلسون في قطار بيضي بهم مخترقًا ضواحي المدينة الكبيرة، وبينها جعل المصور الإنجليزي وليام تيرنر (١٧٧٥ - ١٨٥١) من القطار رمزًا للقوة والسرعة ركز دوميه اهتمامه على الناس وعلاقاتهم ببعضهم، ولنصف لوحة دوميه مليًّا. في مواجهتنا امرآتان قرويتان، تحمل القروية الشابة طفلًا نائبًا، أما العجوز فتحمل سلة من القش توسدت ذراعيها، واستقرت راحتاها على مقبض السلة في سكون، وإلى جوارها صبى صغير متعب مال جانبًا في نوم عميق. يجيء الضوء من نافذة القطار يسارًا مغرقا القرويتين في لجته، الأم تطل متأملة طفلها في حنان، وقد راح في نوم هادئ واستكان في حضنها في وداعة واطمئنان، هذه المرأة ضخمة ممتلئة تنبئ عن حيوية أفراد الطبقة الكادحة، ويداها تنمان عن انتمائها إلى طبقة الشغيلة، فهما ليستا يدين ناعمتين مرهفتين عجفاوتين، بــل يدان ممتلئتـان قويتــان خيرتــان، أما العجــوز فجلست في وقار وهدوء، وقد ارتسمت على قسمات وجهها تعبيرات نفاذة، إنك لتحس من خلال ذلك الوجه وتجاعيده ونظراته المتعبة الصابرة الساهمة ثقل السنين الطوال التي خلفتها وراءها، وكذلك في الفم الذي ارتسم عليه ظل ابتسامة خفيفة لاتكاد تلمح، ابتسامة مريرة غير متعمدة، وفي النظرة الثابتة الرانية إلى لاشيء محدد، إلى الفضاء، وفي إطراقة خفيفة، يحس المشاهد شريط الذكريات بمضى في رأس العجوز كما بمضى القطار في طريقه، الذكريات تطن في رأسها تحت وشاحها كما يعج القطار

في طريقه، أو ربما هي تفكر في الأيام القليلة المقبلة، في مشقة كل الآيام وشظف العيش، ولكن في استسلام ووداعة وإيمان بالله، وتوحى تلك اليدان اللتان عقدتها على مقبض سلتها المتوسدة حجرها بأن العجوز في صلاة خاشعة صامتة، إنها راضية مستسلمة قانعة. تمضى في خضم الحياة تشق طريقها في شجاعة كما يمضى القطار في طريقه يشق المسافات، إن وجه تلك المرأة العجوز لهو من أجمل ما أنتجه فن التصوير حقاً، إن تلك التجاعيد، وتلك الظلال، وتلك النظرة المطرقة تعكس في صمت ما يجيش في قلب المرأة العجوز، وفي رأسها، وتلك الابتسامة الخفية الشاردة الصلبة، وتلك الإنسانية الجياشة بشتى الأحاسيس والانفعالات، تأسر القلب، وتستدعى التقدير والإعجاب. إننا إزاء لوحة رسمها فنان عاش في قلب مأساة لقمة العيش، مأساة الكد والكفاح، ربما بلا ضمانات ولا أجر مجز، ولكن في جلد وتحد وإيمان وأمل، وبينها شغلت الأم القروية بـرضيعها، وغرقت العجوز في أفكارها أو ربما في ذكرياتها، راح الصبي الصغير الجالس إلى جوار العجوز، التي هي ربما جدته، في نوم هادئ خلف الباب، وقد عكس وجهه الغارق في الظلال أحلامه الهنيئة، و برغم كــل تلك الجلبة والصخب في القطار المنطلق في طريقه.

وليس في اللوحة تفاصيل فوتوغرافية، فالمعالجة العريضة العامة تزيد وضوحًا من بطولة هؤلاء القوم البسطاء، والسعادة الصامتة التي تحس بها الأم الفتية والوقار الصامد المحيط بالمرأة العجوز، وفي الخلف نرى نماذج أخرى من أهل المدينة، ويمثل الرجال بقبعاتهم العالية صغار الموظفين، بينها العمال قد ارتدوا أغطية للرأس أكثر تواضعًا. إنهم جميعًا يلتقون لحظة في القطار، ولكن لكل منهم وجهته، وسرعان ما يفترقون، ويمضى كل منهم

لحال سبيله، لقد أضغى دوميه على هؤلاء القرويين العزة والكرامة التى عالج بها المصور لويس لى نين (١٥٩٣-١٦٤٨) فلاحيه منذ قرون مضت، ولكن أسلوب دوميه أسلوب جديد، والانتقال من الضوء الباهر إلى الظلمة القاتمة دون اتباع التدرج العادى هو سمة مميزة في فنه، وربما انحدرت إليه هذه العادة من الأسباني فرانسيسكو جوبا (١٧٤٦).

وفي «مشهد من المسرح» يبين مدى براعة دوميه في نقل مشاهد التمثيل الرومانتيكي المؤدى في سورة من الحماس يتأجب بين نـظارة استحوذ الأداء على ألبابهم، فتسمرت نظراتهم الجاحظة في ظلمة القاعة على خشبة المسرح التي تسبح وحدها في الضوء الباهر بينها أظلمت القاعة كلها وأطفئت أنوارها، انظر إلى المتفرجين. شخصت أنظارهم واشرأبت أعناقهم نحو المسرح، تقرأ على قسمات وجوههم وفي عيونهم التي تكاد تقفز من مآقيها وشفاههم المنفرجة المشدوهة، تقرأ القصة التي تــدور أحداثها على خشبة المسرح أمامهم وأمامنا، وإذ نتابع نظراتهم تصل بنا إلى المثلين الثلاثة الذين يؤدون أدوارهم في حمية وحماس، وبحركات فيها من التهويل ما يستدعيه الفن الرومانتيكي، إنك لتحس بمبلغ الأسي والآلم الشديدين اللذين جثها على جسم الممثلة التي رفعت ذراعيها ممسكة برأسها، بينها تطاير شعرها الطويل إلى الخلف واندفعت مولولة خارجة من الجانب الأيسر من خشبة المسرح، بينها مضى الذي ربما كان اباها أو زوجها أو خطيبها يلوح لها بذراعيه في غضب، ويشير لها بيده الأخرى إلى جثة مسجاة على أرض المسرح. ربما كانت جثة منافس في حب الفتاة قتله بدافع الغيرة، أو ربما كانت جثة عشيق ابنته قتله دفاعًا عن العرض،

وما إلى ذلك من القصص التى يزخر بها الأدب الرومانتيكى الميلودرامي والذي هو أشد ضروب الأدب تأثيرًا في أحاسيس الجماهير وأكثرها نفاذًا إلى عواطفه وتحريكًا لمشاعره.

# أخيرا، المثالية والراحة:

كان دوميه إذا رسم غسالة أو جزارًا، أو عتالًا بحث عن العنصر الدرامي في التعبير عن الجهد المبذول، ومن ثم تبدو العضلات بارزة، وقسمات الوجه صلبة من عناء العمل، وتلعب العيون في فن دوميه دورًا هامًا يصل إلى حد التعبير عن أدق المشاعر وأكثر الأحاسيس عمقًا.

إن العين هي مرآة النفس، تلمع فيها كل الأحاسيس والخواطر والانفعالات التي تحاول الشخصية إخفاءها، ربما دلت الكلمات والحركات والتصرفات على غير ما تضمره الصدور وغير ما يدور في الأدمغة، وغير ما يعتمل في الدماء والعروق، ولكن في العين، تلك الكوة الصغيرة التي تضيق وتتسع وتطرف، وتغشاها سحابة سرعان ما تنقشع - في العين تبرق كل العواطف والأحاسيس والانفعالات في لحظة خاطفة ليعود القناع على الوجه من جديد، ولكن تلك اللحظة الخاطفة تكفى الفنان دقيق الملاحظة، الخبير بالنفوس والقلوب، أن يكتشف الحقيقة، ويهتك الأستار الكثيفة التي تسدلها الشخصية على أعماقها.

كان دوميه لا يعتمد في لوحاته على قوة المضمون فحسب بل أيضا على قوة الرسم ومتانته، وإذا تأملنا الرجل الميت في شارع ترانسنونين لتأكد لنا أننا إزاء جئة عامل، كل الدلائل تقطع بذلك، كل التفاصيل

التشريحية ودقائق الجسم الملقى على الأرض أمام أنظارنا، تؤكد أننا إزاء أحد العمال يداه ذات الأصابع القوية، وساقاه القصيرتان اللتان اعتادتا رفع الأحمال والوقوف الساعات الطوال، إنها جثة عامل قتله الجناة وقليلة هى اللوحات التى عرفها تاريخ الفن وتوافر لها ذلك التطابق بين الشخصية المرسومة فعلا والشخصية المراد رسمها، على أن قليلين بمن لم يفهموا عبقرية دوميه من معاصريه حق الفهم، كانوا ينسبون إلى فنه القسوة وحب الدمامة، يقولون عنه: إنه مجرد رسام وعجول ذى إنتاج ضخم الكمية ولكن قليل القيمة سرعان ما سيطويه النسيان مثل طحف التافهة التى تنشر إنتاجه، ولكن دوميه كان لا يأبه بما يقال عن فنه، فقد كان يجب ما يرسمه وكان يملؤه متعة وسعادة، بل كان – وقد فنه، فقد كان يجب ما يرسمه وكان يملؤه متعة وسعادة، بل كان – وقد حدث – مستعدًا أن يضحى في سبيله بصحته وراحته وبكل شيء.

وفى لوحة دوميه «ذواقة الفن» يمكننا أن نعجب بما هو أكثر بقاء فى تصاوير دوميه، أعنى هذا التآلف المتوازن الذى يبعث على التأمل فى الأجواء الشاعرية المحيطة بالمكان، ورغم الإضاءة الحانية المثيرة للعواطف والشجن يسيطر نوع من السلام والسكينة على أغوار اللوحة.

وفي هذه اللوحات السكونية أمكن لدوميه أن يشعر بالراحة، وأن يتغلب على حنقه وضيقه وعلى الأخص في لوحته «الفنان أمام لوحته» لقد أمكنه أن يغرق أشجانه وحزنه في هذا الجو المشبع بالظلمة المهدئة التي تتخللها الأضواء الواقدة من الناقذة، والتي تحيل الفنان الواقف يعمل أمام لوحته إلى مخلوق نوراني. إن الخطوط التي تحيط الكتل دون أن تجمدها عند دوميه هي شيء فريد ونادر في تاريخ الفن ، فهي لا تحطم

الانسجام العام بل تقوى من توازن اللوحة.

أما في الصور العديدة لدون كيشوته فلم يستق دوميه صوره من المواقف اليومية مما يرقى بفنه إلى مستويات أكثر عمومية وشمولاً. وقد عاليج في هذه الصور الأشكال والخطوط على نحو أكثر تجريدية، دون كيشوته المثالى تبدو هيئته شامخة جسور ومن خلفه الساء وضاءة، بينا يمضى قدمًا وقد شهر رمحه، أما تابعه سانشو بانزا البدين، فقادم عبر الجبل على حماره، ويبدو كنقطة باهتة تائهة في الغور السحيق، إن المنظر قد بسط، وتمتد المساحات الشاسعة في شكل غير فوتوغرافي، وبينها يتحرك الفارس على فرسه الأبيض، «روزينانتيه» نازلاً إلى السهل حيث ترقد جثة جواد ميت، ثم تعود الجبال في الخلفية بالعين إلى فضاء اللوحة الرحيب، وقد قام التوازن رائعًا بين الأجزاء جميعًا، بين دون كيشوته الفارس النحيل المغوار المتطلع إلى المثاليات، وبين شانسو بانزا البدين المبليد الإحساس المتطلع إلى ما يملاً جيويه ذهبًا، وكرشه طعامًا شهيًا، كل المهمايرمز إلى نوع من الرجاء الإنساني مختلف عن الآخر.

حقًّا، إن شر البلية ما يضحك، وهذا ما أجاد تصويره دوميه في لوحاته ورسومه، وهذا ما نستخلصه من حياتأيضًا.

#### الهمسات

وددت أن أعرفك بأوديلون ريدون، فهو صديقي منذ أن رأيت ثلاثًا من لوحاته. وأولى هذه اللوحات هي «الليل» (١٩١٠–١٩١١) حيث تبعث العتمة الزاحفة الخيالات من رقادها، فتبدو الوجوه زهورًا وفراشات مجنحة، رهيفة تتماوج في الفضاء تماوجًا منغها، هذا الفنان البارع في صنعته، لا تكبله صنعته ولا تثقل كاهله، بل على العكس تبدو أدواته مطواعة تلبى لاإملاءات الروح فحسب بل وهمساتها، وربما أحسنا صنعًا لوسمينا هذه اللوحة «همهمات الغسق» إذ لا تلبث عيوننا أن تنقل إلى أعماقنا ترانيم العتمة الزاحفة على الكون، لتحرر الروح من قيود الوعى الصارم، وتمهد لمملكة الظلام حيث ترتع الأطياف والخيالات والأسرار المبهمة، إنه عالم من الانطلاق، فتتحرر فرشاة الفنان من صرامة التعاليم الفنية، وتسبح هائمة في أجواء الفنان، حيث تترك النفس على سجيتها، تتراقص مع هبات النسيمات، وتنتشى بأريج الزهور، وتسبح مع السحب الخفيفة المدللة، ألوانه نفحات، وهي شحيحة وعريضة الثراء معًا، أما خطوطه، فهي حركات إيقاعية من راقصة باليه في فضاء أثيري، ولكن مالي أدلق إعجابي كله على لوحة واحدة، وهناك لريدون لوحات ولوحات، واللوحة الثانية هي بورتريه لفيوليت هيمان (١٩٠٩)، ونحن لا نعرف فيوليت

شخصيًا، بل وحتى الذين يعرفونها سوف يتبددون ويندثرون، كما ستندثر وتزول فيوليت نفسها، ولكن اللوحة التي رسمها لها ريدون ستبقى تطالعنا كعمل من أبهى أعمال الفن الحديث، وأكثرها وضاءة ونضارة، سيبقى ذلك الوجه الوسيم في وضعه الجانبي، ببشرته الملائكية الشاحبة، وثروة الشعر الكستنائي المشدود إلى الخلف، والمنهدل على الظهر حتى يلمس حافة الكرسي الذي جلست عليه فيوليت بثوبها الفاتح الخضرة، ودانتلته الملفوفة حول الرقبة السامقة، والنظرة السارحة في الفضاء أمامها، ولا يلبث هذا الفضاء أن يعبق بأريج رياحين وورود شتى، براعم مقفلة وزهور متفتحة، تزهو جميعًا في مهرجان بديعٍ من الألوان، ربما كانت الفتاة تجلس في حديقة تنعم بثراء نباتها، وربما أيضًا كان ذلك الثراء ثراء روحها استشفه الفنان الذي لا يجوس في هذا العالم بحواسه وفكره، بل بحدسه وروحه على الأخص، ويقرأ في الكائنات لغة سطرتها يد خفية ، رموزًا وإيماءات إلى عالم يتعدى المادة، وينطبع عليها، وإن كان ليس هو العالم المادي ولا هو منه، مثل أوتار قيثارة تعزف عليها الأنامل ما ليس من هذه الأوتار، ولا حتى هي القيثارة ذاتها، أمــا اللوحة الثــالثة التي عقدت بيني وبين أوديلون ريدون أواصر الحب فهي لـوحته «الحصـان المجنع منتصرًا» (عام ١٩٠٧)، وقد كان هذا الحصان الذي يبدعي في الأساطير بيغاسوس رمزًا للانتفاضة الخلاقة محسور انشغالات الفنيان الأسطورية التي بدأت منذ عام ١٩٠٠، وهو في لوحته هذه التي صورها حوالي عام ١٩٠٧ يبهرنا بالجناحين الأخضرين اللذين يرفرفان في قوة ومضاء ليتضادا مع الهالات الحمراء بأعلى اللوحة، بينها رنت عينا الجواد النبيل من علياته إلى الوحش الذي رقد في الهاوية يتلوى مهزومًا مندحرًا. سوف تسألني من هو أوديلون ريدون هذا؟ وأنت محق فيها تسأل لأن هذا المصور الفرنسي الذي ولد في بوردو عام ١٨٤٠، ومات في باريس عام ١٩١٦ لم يكتب عنه في العربية إلا لماما، برغم أن في جوهر أعماله نبضًا شرقيًا يفيض عليها مسحة من الصوفية وعلى الأخص في لوحته «الصمت» التي صورها عام ١٩١١.

وريدون من جيل الانطباعيين بل هو من مواليد ذات السنة التي ولد فيها رائد الانطباعية كلودمونيه، ولكنه رفض أن ينضم إليها، لأنه اعتبرها ضيقة الأفق، وآثر أن يختط لنفسه طريقًا خاصًا به، فمنذ البداية تمسك بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الخيال في عملية الإبداع الفني، وفي عام ١٨٦٨ وكان كوربيه وحركته الواقعية الطبيعية (الناتورالية) على قمة النجاح الفني، لم يتردد ريدون في أن يدلى برأيه قائلًا: «إن أولئك الذين يرون الاكتفاء بتسجيل ما تراه العين يحكمون على أنفسهم بالبقاء مقيدين إلى مستوى مثالى أدنى، وقد أثبت أساتذة الفن القدامي أن الفنان متى سيطر على أدواته، ووجد في الطبيعة عها يريد التعبير عنه، يضحي حرًّا في أن يلتقط موضوعاته من التاريخ أو الشعر أو يبحث عنها في خياله أيضا». وأعلن ريدون قائلا: إنه بينها اعترف بضرورة الشيء المرئي كأساس ودعامة، فإنني أجد الفن الأصيل في الحقيقة المستشعرة. » ما رأيك يا صديقي، في هذه الآراء، وفي وقت كانت الواقعية «الطبيعية» و«الانطباعية» مثل النار التي استشرت في الهشيم؟ حقا، إن «الواقع» إذا لم يدرك بالشعور، فإنه يظل موضوعًا بمنأى عن الفن، وقد ظل ريدون متمسكا بمسلماته هذه حتى النهاية، وعن كثب درس الطبيعة التي أحبها، ولكن رسومه الصارمة الدقيقة قادته إلى أن ينمى لنفسه أسلوبًا شخصيًا يتناسب مع ذلك العالم الغريب الذى انغمس فيه، وهو عالم أحلامه الخاصة، ورويدا رويدا امتزج الواقع المرئى برؤاه، وتفاعل الواقع الملموس بالواقع المستشعر، وقد عبر ريدون عن ذلك فى خطاب له إلى زميل، فيقول. لقد استشعرت على الدوام الحاجة إلى أن أنقل عن الطبيعة الكائنات الصغيرة، الزهيدة والمتفردة، وبعد أن أجهد إرادتى لتصوير ورقة شجر، أو حجر، أو غصن، أو جزء من حائط قديم، أجدنى قد شحنت بالرغبة فى أن أبدع شيئًا خياليًّا، وهكذا تصبح الطبيعة المرتضاة والمطورة بهذا الفهم مصدرًا لإلهامى، وقد كان أفضل أعمالى ما انحدر من مثل هذه المعالجة.

ويعجبنى ريدون إذ توصل إلى حقيقة عميقة الغور معترفًا بأن لخيالاته جذورًا في معاينة «الطبيعة»، وأن ابتكاراته الخارقة، ورؤاه الشيطانية والملائكية تنتمى إلى عالم لم ينفصل قط عن الواقع، إن أصالته تتمثل في جعل مخلوقات غير معقولة تحيا وفقًا للقوانين المعقولة، وفي وضعه «منطق الممكن» في خدمة اللامرئي، وهكذا نجح ريدون في ترجمة عالم الأحلام المقلق الذي يشارك على أي حال الواقع إلى لغة تشكيلية من خطوط ملغزة، وهارمونيا لونية رهيفة، إنه لم يكن مكترثًا بالبحث عن المعانى بل اكترث قبل كل شيء بأن يعبر عن نفسه بألوان باذخة قوية أو تضاديات أريبة بين الأبيض والأسود.

ولم تأت الشهرة إلى ريدون إلا متأخرة، وقد مضى يعمل بجد وبعيدًا عن الأضواء غير مكترث بأن يلفت الأنظار إليه، ولم ينشر أول ألبوم من أعمال الحفر الأوديلون ريدون وكان بعنوان «فيها يراه النائم» إلا عام ١٨٧٩، وكان الفنان آنذان في الأربعين من عمره. وأعقب ذلك معرضه الأول عام ١٨٨١، ثم الثاني عام ١٨٨٨ ولم يلتفت إلى أعماله كثيرًا، ولكن ما إن قدر «للرمزية» في الأدب أن تلمع عام ١٨٨٨ بفضل رائدها مالارميه حتى بدأ اسم ريدون يلمع بدوره، وسرعان ما اكتشف سائر شعراء الحركة أوجه شبه كثيرة بين عطاءاتهم وبين لوحات ريدون، وفي خطاب من مالارميه إلى صديقه ريدون أبدى كم أعطته دراسة أعماله من متعة. قائلاً إن الانطباع الذي تعطيه هذه اللوحات لا يتناقص أبدًا، بل هو يزداد توغلاً في النفس، وذلك بفضل صدق رؤاك وقدرتك على نقلها إلى الآخرين.

ولكن مهلاً، من المجحف بعبقرية ريدون أن نقول إنها كانت بحاجة إلى الرمزية كى تأتى لنصرتها، وفض اللثام عنها، ذلك أن الاعتراف بريدون لم يقتصر على رجال الأدب يعبر ون عن ارتياحهم إلى لوحاته، بل إن الجيل الجديد من المصورين ما لبث أن سارع إلى الاعتراف بأهميته بالنسبة لهم. فقد كان جوجان على سبيل المثال فخورًا بصداقته، ولم يأل إميل برنار جهدًا للتعريف بريدون والدعاية إلى لوحاته، كها جاء أعضاء أميل برنار جهدًا للتعريف بريدون والدعاية إلى لوحاته، كها جاء أعضاء ويطلبون منه النصح والهداية، كها هام ماتيس إعجابا بألوان ريدون، لكن أهمية ريدون كرائد من رواد الفن الحديث لم تتجل إلا بعد وفاته عام ١٩١٦ عندما فجر السيرياليون دعوتهم التشكيلية.

والحق أن فن ريدون لا ينفد، والمتعة بأعماله لا تنضب، وكما في أعمال

جوبا وديلاكروا اللذين أعجب بها ريدون دون تقليدهما يوجد في أعماله جانب ظاهر مدرك سهل التقاطه، على أن هناك جانبًا آخر في هذه الأعمال لا يمكن إدراكه، هناك جانب خفي، شاعرية متأصلة، وأستاذية في السيطرة والتلوين، وتناسق متقن لا يمكن إدراكه إلا للمدربين العارفين بأصول الصنعة وسر الإبداع الرصين.

والحق أننى أحب أن أقف كثيرًا أمام لوحات الزهور عند ريدون، إنها قصائد شعر ملونة. بل هى أغنيات تداعب العين وتمضى تتوغل بعيدًا إلى أعماق القلب، فيبقى منها انطباع لا ينسى، وقلها قدر فنان على البلوغ بفرشاته إليه.

# المرأة تفاحة شهية

#### عينان واسعتان وضاءتان:

رجل خجول صغير القد، شفته السفلى تبرز إلى الأمام، فتكسو وجهه جهامة يزيد منها شارب خشن ولحية شعثاء، خدان ضامران وقسمات تنم عن عجوز متعب في الثامنة والسبعين من عمره، ولكن في هذا البوجه المهدم لازالت تلمع عينان واسعتان وضاءتان، تتأججان بنار ينعكس وهجها على تجاعيد الجلد الشاحب من حولها، عينان لن يهدأ لها قرار، حتى عندما يحين عن قريب للموت وقت، عينان سوف تظلان تحومان بالأماكن الحبيبة طويلاً حتى بعد أن يستقر الجسد في التراب.

جلس العجوز في كرسى ذى عجلات، وقد تغضن جسده كله مثل بردية قديمة، معذب بآلام الروماتيزم، الجراحة تلو الجراحة أجريت على قدميه وساقيه وذراعيه، يداه ملتويتان متقلصتان ناحلتان مثل جذور لفًاء لشجرة سرو دب فيها الموات، وأصابعه مشوهة عاجزة، وحول الكفين لفت ضمادات من الكتان حتى تمنع الأظافر النامية من أن تنغرس في اللحم، وبين إبهام اليد اليمني وسبابتها استقرت فرشاة الألوان، راح العجوز يحركها بألم على قماش اللوحة أمامه، يضع لمسات. ثم كي يتفادى

مشقة تناول فرشاة أخرى نظيفة يغمر تلك التى كان يستخدمها فى زجاجة من زيت النفط، حركة اليد آلية هامدة شبحية، تدفعها العين إلى العمل، وقد وتمدها بقوة من عندها، بهذه العين كان رينوار طوال حياته يرسم، وقد اتصفت نظرته بالصفاء الذى يتحلى به طفل، لايرد على تعبيره عن سعادته الغامرة قيد، وكما يطلق الطفل ضحكاته من روح تفيض بالفرح والبهجة، كان رينوار يصور لوحاته، كان فنه يشبه فى تلقائيته تكون ندفة ثلج، أونماء زهرة حقل، أو أغرودة عصفور.

ولد أوجست رينوار في الخامس والعشرين من فبراير عام ١٨٤١ في ليموج القريبة من بواتيه، وفي الرابعة من عمره رحل إلى باريس مع أبيه الذي كان يعمل حائكًا للثياب، وإزاء فقر والديه اضطر للعمل في ورشة للخزف، على أن رينوار مالبث أن وجد نفسه مفصولًا من عمله كمزخرف لأوان خزفية، وذلك عندما أقبل الجمهور على منتجات الآلة. فانصرف رينوار يكسب عيشه في مجال آخر، أخذ يرسم تصاوير شيقة على مراوح السيدات وعلى الستائر، وعلى أسقف المطاعم الشعبية، ثم ترك رينوار كل هذا، والتحق بمرسم مصور أكاديمي ليتعلم كيف يصور لوحات حقيقية، وكان رينوار يجمع أنابيب الألوان التي يلقى بها رفاقه الأثرياء جانبًا، ويستخدم ما بقى فيها ليرسم دروسه.

# أن أعشقها بحرية:

في أوائل ١٨٦٤ أغلق المرسم لأن صاحبه دب المرض إلى عينيه.. فلجأ رينوار ورفاقه إلى غابة فونتينبلو لاذوا بالطبيعة، وأعلنوا أنها أستاذهم الأوحد، مع مشرق الشمس يخرجون إلى الغابة، يتفرقون بين شعابها وأنحائها. ويصورون الطبيعة مباشرة وصراحة.

ذات مساء عرض رينوار على صديقه الفريد سيسلى لوحة صورها في الصباح، صرخ في سيسلى قائلا «كيف تسول لك نفسك أن تصور هكذا؟ كيف تصور شجرة زرقاء وحقولا بنفسجية؟» فأجابه رينوار مستدركا «بدت لى الطبيعة هكذا هذا الصباح.. أو إن شئت قل إن هذه الوضاءة هنا في صدري، إن الفن يا صاحبي، علاقة ولا يمكن إلا أن يكون كذلك. لا شيء قاطع ونهائي كل ما نراه نسبي، وهل هناك ما هو أكثر نسبية من اللون ياسيسلى؟» فقال له سيسلى «لكننا قد آلينا أن نكون قدر الإمكان موضوعيين يارينوار» وأجابه رينوار موضحا «الشجرة ذاتها تنغير ألوانها تبعًا لتغير الإضاءة في كل لحظة من لحظات النهار، الشجرة في الفجر، ليست هي الشجرة في الظهيرة، وليست هي مرة أخرى الشجرة في الأصيل، وهذه الألوان التي تراها في لوحتي، يجب ألا تدهشك. وأيضا يجب ألا تعطيك انطباعًا بعدم الصدق، بل على العكس فأنا عاشق للطبيعة، ولكنني أيضًا أعشقها على طريقتي» وسأله صديقه «وما هي طريقتك يارينوار؟» فأجاب «أن أعشقها بحرية، الفن عبادة ياصديقي وليس استعبادًا».

### أرفض كل تعاسة:

كان رينوار دائب الضحك من أعماق القلب، ويخفى على الدوام متاعبه وفاقته، إنه لا يحب الشكوى وينفر من الشكائين، إنه ليس من أولئك الذين يعتبرون اختيارهم للتصوير استشهادًا، ويطالب الناس بأن تنحنى له إكبارًا، إنه لا يعتبر أحدًا مدينا له بشىء وليس من ناحيته، رغم

فقره وصعوبة موقفه، بحاجة إلى العون من أحد.

يقول رينوار «فيا في القلب يجب أن يظل في القلب، ولا شأن للغير بما يدور في القلب.. لم يكن أحد يشترى عملًا من أعمالي، وكان الفقر يحاصرني، وذات مرة طلبت من إدارة أحد المطاعم أن أصور لها لوحة مهرج كبيرة لتعلق في قاعة المطعم، وبعد أن أنجزتها ذهبت لتسليمها وقبض الثمن ممنيا نفسي بعشاء طيب بعد عدة أيام من التقشف الإجباري، وعندما وصلت وجدت أن المطعم قد أغلق أبوابه وأشهر إفلاسه فعدت من حيث أتيت بلوحتي».

وعضى رينوار قائلًا «إننى أرفض كل التعاسة التى فى هذه الحياة، أنا الفتان الفقير الذى لا أملك فى غرفتى شيئًا على الإطلاق، أرفض الفقر، وأريد للعالم أن يكون فى ثراء لوحاتى، فى بهائها، فى عنائيتها؛ فى ألوانها، فى نعومتها، وأيضا فى حسيتها، فليستمتع العالم بملمس البشرة النسائية، فليستمتع بملمس ثمرة الخوخ، فليذق وليرشف الجمال والمتعة، وليسقط الفقر والذل، وليفرح الإنسان، فعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، هذه هى أعمق الحكم، وهذه هى فلسفتى، إذا كنت فقيرًا، لا أبيت إلا عند رفاقى من الفنائين، وأجلب من صديقى مونيه كسرة خبز جاف لعشائى، فإننى قد عرفت الفقر وإننى أتمرد عليه، لا باسمى فحسب، بل باسم فإننى قد عرفت الفقر وإننى أتمرد عليه، لا باسمى فحسب، بل باسم الناس جيمًا، ولتكن لوحاتى. للناس جيمًا. الأمل. التنهيدة.. الحلم الابتسامة.. الشوق. وأيضا فرحة الحياة، وزهرة العمر، حتى الصبار يورق ويزهر أيضًا، لماذا؟ لأن هذه الزهرة هى المعنى الذى وجدت من أجله الشجرة والذى بغيرها ما أصبح لوجودها فى كل هذا الفقر المدقع والهجير الحارق، والشقاء والتعاسة معنى، أحب الوجنات الوردية، والشفاء والتعاسة معنى، أحب الوجنات الوردية، والشفاء

الندية، أحب الطفل النضر، أحب المرأة الفاتنة، وأحبها أكثر عندما تتزين بالثياب والمساحيق والقبعات الدانتي، والأحذية المخملية والقفازات الحريرية والأقراط والقلائد، أحب المرأة أيضًا تستحم وتتعطر، لن أرسم في لوحاتي فقرًا، ولا جوعًا، ولا مرضًا، لأنني أعرف الفقر والجوع. وأحس بالأوجاع في مفاصلي وعظامي أيضًا، قد لا تكون لهذه المتع التي أودعها لوحاتي قيمة ذات بال بالنسبة لمن يعرفها فعلا، وشبع منها، ولكن بالنسبة لمن كان محرومًا مثلي فهي تعنى الكثير. عندما تحب فتاة مثل ليزا، تمثلت فيها الطبيعة بكل نضارتها ونعومتها وفيضاناتها وثمرها ودفئها وأريجها، ثم لا تستطيع أن تتقدم إليها إلا بيدين خاويتين وقلب يتحرق شوقًا للوفاء وعجزًا عن تحقيقه، حتى يأتى في النهاية غيرك ليظفر بها زوجة له، لأنه أقدر منك على نفقات زوجة وأطفال، عندئذ تستطيع أن تتبين لماذا تأتى لوحاتي بهذا الجمال، ومن هي ليزا؟ إنها فناة من عامة الشعب، عاملة لدى حائكة ثياب، أو بائعة في محل للزهور، أو عارضة في متجر، إنها رمز لكل فتاة أحلام لايقدر فتاها أن يقدم لها شيئًا، أتذكرون قصة صديقنا موبسان «هدية عيد الزواج»؟ الزوج باع ساعته كي يشتري لزوجته الحبيبة مشطأ تمشط به ثروتها الوحيدة من الشعر الغزير.. والزوجة قصت شعرها وباعته إلى أحد الحلاقين لتشترى لزوجها الحبيب في عيد زواجها سلسلة لساعته الثمينة التي لا يملك أغلى منها.. هذه هي ليزا.. وهذا هو أنا» تنهد رينوار ثم استطرد يقول «تزوجت ليزا مهندسًا معماريًا صديقًا لزوج أختها، ماذا كان بوسعى أن أفعل؟ وماذا كان بوسعها أن تفعل؟ بمناسبة قرانها صورتها في لوحة أهديتها لها، إنها صورة الوداع، ولهذا فقد انسكبت فيها رغها عني قطرات حزن من روحي، ولكنني وطدت عزمي

منذ صباي المبكر أن أقبل الحياة كما هي بسرائها وضرائها، بكل ألاعيبها، وأن أمضى بلا ضغينة بلا حقد، بلا حسرة على مالم تنلني الحياة. إياه. وكل يوم ألتقط بصيصًا من الحقيقة: الإنسان على المسرح، ويــد المخرج خلف الكواليس تحرك الرواية، ولهذا فيإن الأحزان عنـدى لا تدوم.. ومتاعبي لا تعكر نظرتي العذرية إلى الحياة، أتعرفون ماذا أنتظر من الغد؟ باقة ورد! من يدرى؟! لم تكن ليزا من نصيبي. لكن حبى لها لم يذهب هباء، ذات يوم رسمت الصبية تمسك عظلة، ترتدى قفازًا، وثوبًا قطنيًا أبيض، وقبعة رشيقة.. عينان سوداوان، بحيرتان لامعتان، استقرتا دافئتين في بشرة بيضاء مثل الثلج، تقف ليــزا في لوحتي وسط غابة، استقرت في مكانها ساكنة، كما لو كانت تتحدى قدرًا، تصد يـدًا خفية تريد أن تزحزحها عن لحظة الحاضر المصفاة من الهموم، وتدفعها إلى قلق المستقبل وهواجسه»، وأردف رينوار مؤكدًا. «تعرفون؟ أنني مثل الممثل الهزلي، عليه أن يؤدي دوره ويضحك الجمهور في ذات الليلة التي يموت فيها أعز الناس إليه، إنه يجب أن يلقى بحزنه وراء ظهره، وأن يقدم

## النجاح شيء غريب:

النجاح شيء غريب، يأتى في اللحظة التي لا تتوقعها، وينتشلك من وهاد اليأس التي ترديت فيها، ها هي مجلة «الحياة العصرية» تخصص لرينوار وأعماله دراسة مستفيضة، بعد أن كان مجرد ذكر اسمه وصمة للصحيفة التي تذكره بالخير، انتهت أيام الحاجة والحرمان، فمع النجاح جاء الرخاء وراجت الأعمال وصار الصالون يقبل أعماله بانتظام، وأقام

له ديران - رويل عدة معارض موفقة، نالت نجاحًا ساحقًا في مايو ١٨٩٢ على الأخص، واشترت الدولة الفرنسية لوحته «فتيات يعزفون على البيان» لعرضها في منحف اللوكسمبورج ومنذ عام ١٨٩٣ صار تاجر اللوحات امبر واز فويار صديقًا له ومن أكبر المروجين لأعماله، وفي عام ١٩٠٠ منحته الدولة وسام الليجبون دونير، وفي عام ١٩٠٤ خصص صالون الخريف قاعة كاملة لأعماله، وفي عام ١٩١٣ عرضت واحدة وأربعين لوحة من أعماله في معرض تانهاوزر ببرلين، وفي فبراير ١٩١٤ عرض عرض ديران رويل أعماله بقاعته الجديدة بنيويورك، بل وفي ذلك العام أيضًا وجدت لوحة من لوحاته طريقها إلى اللوفر، وعاد ديران رويسل يعرض أعماله بنجاح في نيويورك عام ١٩١٧ ثم عاد ١٩١٩، ماذا يريد المرء من نجاح وماذا يطمح إليه من تقدير أكثر من هذا؟

#### متعب يشقيه طموحه:

تقول زوجة رينوار عنه «إنه متعب. يشقيه طموحه إلى مشل أعلى يسعى إليه بدأب وإصرار ومثابرة.. وفي كثير من الأمسيات يأتى إلى البيت ثائرًا مكدودًا، إن لقاءاته برفاقه الانطباعيين في مقاهيهم أصبحت تسبب له عناء، فقد بدأت تظهر فردية كل منهم، وتختلف آراؤهم ومشاربهم، ويتبادلون الاتهامات والنقد الجارح، على الرغم من أن مصيرًا واحدًا يجمعهم جميعًا، ديجاه يقول لرينوار: إن نساءك البدينات المرفهات ينضحن كسلًا ودعة.. إنهن جميلات وكفى، وإنه لجمال أجوف، انظر إلى فتيات الباليه عندى ستجد أن العالم الجميل الذي شيدته أنا يخفى تحت طياته الشقاء الذي تكابده تلك الفتيات ليظهرن على المسرح مثل

فراشات مضيئة كل ليلة، عضلات سيقانهن تنضح عن مقدار الجهد الذي بذلنه لإتقان حركاتهن، أما نساؤك أنت يارينوار. فهن لحم مترهل، مساحيق من الألوان تغطى البشرة الملساء النضرة، نساؤك يارينوار تقترب كثيرًا من نساء روبينز، ولكن مع الفارق إن نساء روبينـز أسطوريات، ونساؤك أنت عصريات فقدن نكهة الأزمان الخوالي، ويأتى زوجي إلى البيت مثبط الهمة غاضبًا، فأسرى عنه، وألاطفه، وأعيد إليه ثقته بنفسه. وقد رأيت أن الأنسب له هو الابتعاد عن أوساط هذه المقاهي قليلا فزينت له أن نذهب لنحيا في الريف، فأنا قروية أصلًا. وأقنعته أن السهر لا يعود عليه إلا بالضرر، فصار يستيقظ في الصباح مبكرًا، ويجلس إلى لوحاته نشطا، وتبدو نساؤه المستحمات كها لو كن قد جئن ألى لوحاته مع مشرق الإنسانية»، وتستطرد زوجه قائلة «أعرف رينوار. إن الجسد الأنثوي ليس مجرد غاية، بل مجرد تكثة، مجرد وسيلة، للسمو إلى سماوات رحيبة، وهذا ما يضفي على لوحات مستحماته وعارياته قداسة ما كانت تتحقق له لو ظل مأسورًا منشغلًا بكتلة اللحم التي أمامه. إنه يقول: إنه بحاجة إلى بشرة لا تصد شعاع الشمس عنها، أما ما عدا ذلك فهو من عمله، ولهذا فإن مستحمات رينوار مخلوقات من نوع آخر، إنهن يفجر ن ما في القلب الإنساني من توق إلى الصحة الموفورة وإلى الشباب السخى وإلى نضارة لا يطولا الذبول أو المرض، ولذلك أمكن أن يكون عالم رينوار عالمًا يقف عند مفرق الطريق بين الواقع والمثال. بين الموضوعية والخيال، وربما أيضا دون أن يتعمد، فهو يتعدى دون وعى منه اليومي العابر إلى الابدى الذي لا يتطرق إليه الـزوال، هذا هـو كنز الفقـير رينوار، الذي بدأت الأسقام تدب إلى جسده سريعًا وتخلف له الأوجاع». ومضت آلين تقول: «عندما ولدت أول أبنائنا في الحادى والعشرين من مارس ١٨٨٥ لم يكن لدى زوجى ما يسدد به أجر الطبيب المولد الدكتور لاتى، وقد سأله زوجى متحرجا ما إذا كان يتنازل ويقبل أن يسدد جزءا من أتعابه لوحات، وعلى الرغم من أن الطبيب لم يكن يفهم في أمور الفن شيئًا إلا أنه قبل تأدبًا منه وتساهلًا أن يقدم له رينوار بعض أعماله، وكم كانت فرحة رينوار بابنه الصغير، لقد كان زوجى يحمل على الدوام قلبًا صافيًا مثل قلوب الأطفال، وبدأت تصاوير الأمومة والطفولة تظهر في إنتاجه، وقد انغمست ألوانها وخطوطها في بهجة القلب الوديع الذي يحمله بين ضلوعه».

#### انظر إلى جمالي:

في صيف عام ١٨٧٣ صور رينوار لوحة «المقصورة» رجل وامرأة جاءا إلى المسرح، اكتملت للمرأة زينتها، من ملابس وزهور وحلى، ولكن أجل دررها في عينيها وشفتيها وشعرها الكستنائي الذي تهدلت خصلاته على جبينها، لم تأت المرأة إلى المسرح كي تشاهد مايجري على المسرح، وقد بل أتت لتشهد الناس جمالها، إنها هي العرض، وليست المسرحية، وقد اتصفت هذه اللوحة برصانة ألوانها والاقتصاد فيها ذلك الاقتصاد اللوني الذي تجده في روائع سابقة لأساتذة كبار مثل: تيتيان وروبينز وفاتور، كما كان التكوين أيضا بسيطًا مقتصدًا فيه، وسهلًا لكنه السهل الممتنع حقًا، إن الرجل في الخلف ينظر من خلال منظاره إلى بعيد، أما المرأة فقد كانت زينة الحفل، تنادى في صمت كمن تقول «انظروا إلى.. إلى جمالي أنا، أنا الحياة، وأنا الغن معًا.. هل نزلت هذه الشخصية من لوحة باللوفر؟ كلا،

كانت امرأة من الطريق، التقطها أدمون شقيق رينوار الأصغر الذي كان قد أخذ يشق طريقه بنجاح لا بأس به في الصحافة، ويمد أخاه الأكبر ببعض القروض من وقت لآخر، تعرف الصحفي على نيني وعرفها بالفنان.. الذي صنع منها شخصية من أجمل الشخصيات النسائية في تاريخ الفن التشكيلي كله.

# تعرف إذ ذاك إبداع الخالق:

ولنستمع إلى رسالة رينوار: يجب أيها الفنان أن تسبح للجمال، أن تؤمن بالله من خلال بدائع صنعه، عندما ترى الجسم الإنساني في كماله، لا يسعك إلا أن تعجب بالخالق المبدع، عندما ترقى البشرة إلى النعومة والوضاءة.. عندما تشع من العينين ألوان. عندما تتفجر الوجنات والشفاه بدفء الحياة وتنتشى استدارات الجسد بحرارة العافية تعرف إذ ذاك إبداع الخالق، نحن من نمسك بالقلم والفرشاة، واتخذنا من الألبوان والخطوط لغة للتعبير، ألا يكفينا أننا نتعبد في محراب طبيعته؟ إنني عندما أصور فتاة جميلة أرفع لله من أعماق قلبي تسبيحة صادقة.. إنني إنسان لا أجرى وراء مفاهيم غامضة أو مبهمة، إنى واضح محدد، أحب أن أرى الأشياء في ضوء الشمس إن نور النهار هاد إلى مواطن الجمال، هل تعرف ماذا تعني نزهة في حقل مزهر؟ نشوة غامرة، صفاء للقلب من أدران حياة الانفىلاق بين جـدران وأسوار. وهـل هناك سعـادة أكبر من التحـرر والانطلاق في أحضان الطبيعة من شجر وماء وزهر وجبل؟ إنها الحرية، أسمى ما يتوق إليه القلب الأبي، وقد كنت على الدوام فنانًا أقدس حريتي.

كان رينوار من أشد النفوس صفاء وإلى النهاية ظلت عيناه تبحثان عن الجمال، حتى بعد أن أصاب الشلل يديه ورفضتا العمل، وفي سنواته الأخيرة كان يجلس في كرسيه المتحرك، معذبًا بآلام الروماتيزم، ولكن إلى قسمات وجهه تتسلل ابتسامة مريحة غريبة، وتتمتم شفتاه المتهدمتان تقولان «حقًا إنني إنسان محظوظ إذ أجبر على البقاء في مكان واحد، الآن، أستطيع ألا أفعل شيئًا سوى أن أرسم».

واظب رينوار على مهمته في إبداع الجمال، على الرغم من آلام بدنه حتى آخر أيام حياته، وفي السابع عشر من ديسمبر ١٩١٩ نهض من فراش مرضه بعد ليلة ليلاء من السعال الحاد، ثم جلس إلى قماش لوحاته، وأعد العدة كي يرسم «إناء للزهر» قال لمساعده «أعطني قلبًا، من فضلك» ذهب المساعد إلى الحجرة المجاورة ليجلب الأقلام، وعندما عاد كان أوجست رينوار قد رحل!!

# حب الفن لم يترك في القلب مكانا لحب آخر

#### مجنون بالرسم:

ولد المصور الفرنسى الكبير ادجار ديجاه في ١٩ من يوليه سنة ١٨٣٤ كان ابنًا لأسرة ثرية وتلميذًا نجيبًا، أراد أبوه أن يصبح ابنه رجلًا نابهًا من رجال القانون لكن الابن رفض أن يكمل دراسة الحقوق والتحق بمدرسة الفنون الجميلة عام ١٨٥٥، ثم انضم إلى رفاقه الشبان «الانطباعيين» واشترك معهم في معرضهم الأول في ١٥ من أبريل ١٨٧٣، ولكن ديجاه لم يكن يتفق مع رفاقه الانطباعيين في أفكارهم كلها، وقال لادفار مانيه أكبر الانطباعيين:

- لا أحسب أننى منكم فأنا أخالف كثيرًا من آرائكم، إننى مجنون بالرسم متيم بالخطوط المتقنة، فإذا لم يكن ثمة خطوط متقنة فاللون لا يشد أزر رسم متهاو، وأنا لا أفضل جمال الصدفة بل الجمال المتحكم فيه، إن التصوير يا عزيزى مانيه يحتاج إلى ما يحتاج إليه تدبير جريمة من دهاء وتربص، وهذا لا يتأتى في الهواء الطلق كما تفعلون - بل في المرسم وبين الجدران.

وقد انضم ديجاه إلى «الانطباعيين» بسبب رغبته العارمة في الإمساك

باللحظة العابرة. وقد قادته هذه الرغبة إلى أن يصور شخوصه ساعة انغماسهم في العمل، وقد كشفت له الراقصات عن إمكانات الجسم الإنساني وهؤلاء الراقصات سواء أثناء أدائهن رقصاتهن أو ساغة تدريبهن عليها أو لحظات استراحتهن منها هي إسهامه الحق في الحركة الانطباعية، فهي لقطات للحظات عابرة في مسيرة الواقع، إنها لقطات تعبر عن منتهي الحياة.

#### دعك الآن من العواطف:

وكان يروق لديجاه أن يتتبع تدريبات الباليه، بل وكان يروق له ذلك أكثر من مشاهد العرض الكامل للرقصات أمام الجمهور، كان يلتقط المتناقضات، فيسجل على سبيل المثال في إحدى لوحاته التضاد بين المدير البدين في حلته السوداء، والراقصات الرشيقات في ثيابين المفهافة، ويذكرنا هذا المشهد بغراب ينقر الأرض بمنقاره الأسود في حوض للزهور بإحدى الحدائق، وفي لوحة أخرى يسجل ديجاه التناقض بين رجلين ضجرين غير مكترثين، قُدِّر لها أن يتواجدا أثناء تدريبات الباليه وبين الحركة والعناء والنشاط الدائر بين الراقصات، ربحا كان هذان الرجلان من ممولى الفرقة، ولعلها عامرا الجيوب بالمال، أو ربما هما صاحبا المسرح أجراه لهذه الفرقة، وينتظران ليلة الافتتاح ليحصلا الإيجار، أو الملها جاءا يطالبان به مقدما، وكانت هذه الفرق لا تملك عادة حتى إيجار المسرح وهذه الراقصات الرشيقات العجفاوات ربما لم يتقاضين رواتبهن بعد، بل ربما لم يتناولن إفطارا ولا غذاء ذلك اليوم، هذه الراقصات اللاقى يرفلن في ثياب الرقص الزاهية الفاتنة فتيات فقيرات يتخذن من الرقص

حرفة يرتزقن منها، وكم منهن تركن في البيت أبا عجوزًا ينتظر كسرة خبز أو أما ضريرة تنتظر جرعة من دواء، عالم فاتن وقاس، حافل بالأضواء والظلمة، عالم يخفى تحت بهارجه ضراوة وحزنًا.

دعك من العواطف الآن أيها القارئ. ولنقف عند الواقع. لننظر إلى الخطوط والألوان فحسب، درس ديجاه جيدًا إمكاناتِ عرض مشاهدِه، فكان يختار الزاوية المناسبة، تارة يطل على خشبة المسرح من إحدى المقاصير الجانبية العلوية بما يسمح له بأن يجمع الراقصات في شبه دائرة حول المدير، ودرس ديجاه أيضا تأثيرات الضوء في حيزه المغلق واستغل التضاد بين وضاءة المصابيح وخلفية المسرح المظلمة وكانت النتيجة أن نثر ديجاه على لوحاته ألوانا وردية ورمادية وبنفسجية وخضراء مشعة، وهنا وهناك نغمة قاقة لإبراز معالم المناظر والأشخاص، هذه المشاهد البراقة رسمها ديجاه بالباستيل، أي بالألوان الطباشيرية على الورق، اختار ديجاه علمه، وهو عالم الباليه، ولم يكتف ديجاه بتصوير الباليه في لحظاته العابرة الفاتنة بل تابع أيضا بواقعيته النفاذة ساعات التدريب في فصول معاهد الرقص، راقب الراقصات يرتدين أحذيتهن، ويثبتن أربطتها، ويبسطن عضلاتهن ويقمن بالتمرينات، واكتشف لحظات الارتباك والخطأ، وعرف ذلك العالم الفاتن من الداخل، مزيعًا بذلك النقاب عن جمال جديد.

وفى لوحته «فصل الرقص» التى صورها عام ١٨٨٠ يودع ديجاه لحظة من هذه اللحظات غير المعدة، زحزح شخوصه الأربعة إلى الجانب الأبين من اللوحة، وسجل التضاد بين الأردية الشفافة الرقيقة التى ترتديها الفتاتان الراقصتان، وبين ثياب الخيروج الثقيلة القاتمة التى ترتديها

السيدتان المرافقتان والواقفتان خلف الراقصتين. ونلمح تضادًا إنسانيا يتجلّى بين وجهى الفتاتين وقسمات السيدة المسنّة التي ربما كانت أمّا لإحدى الفتاتين، أو ربما كانت راقصة قديمة بدورها اعتزلت الرقص بسبب سنها.

ويلمح ديجاه دائمًا إلى قصة وراء الخطوط والألوان ويترك المتفرج فى غمرة إعجابه يخمنها ويحكيها لنفسه من خلال التصميم المحكم والخط الدقيق والألوان الحالمة.

ومن المظاهر الغالبة في فن ديجاه ذلك التضاد بين منظر عادى – وفي بعض الأحيان قبيح – وبين الألوان الخلابة التي يسبح فيها، راقصاته مثلًا لسن على الدوام جميلات، إنهن أحيانا فتيات فقيرات عجفاوات هزيلات الأجسام نافرات العظام يكدن يلهثن ويتصببن عرقًا في سبيل عرض سيبدو في نظر الجمهور آية في الأناقة والرشاقة، وفي لوحة ديجاه «راقصتان يتدربن» لم يسجل مصورنا الجانب البهيج من الباليه بل صور التدريب الطويل الشاق والجهد المضني الذي يسذل خلف الأستار، إن الراقصتين المصورتين تبذلان جهدا لتدريب سيقانهن على الرقصة المطلوبة، والأرض قد رويت بالماء منذ قليل. الإناء موضوع على الأرض الندية، ومن هذا الإناء الصغير يبدأ التكوين الصاعد بميل محكم نحو اليمين في منظور من زاوية فريدة.

#### عندما تشتعل الألوان الطباشيرية:

الأجساد، هزيلة، نافرة العظام، صوَّرت بلا إشفاق وبمجرد رغبة في الوصف لا ترحم، بلا غنائية تمجدها، بلا دفاع أو تعزية أو هجاء، رؤيا

لا براءة فيها، لا تبغى إثارة الإعجاب، عطشى إلى المعرفة كى تصف، وإلى الوصف كى تعرف، مضحية بكل شيء في سبيل التعبير عن الحركة.

ومن الغريب أن هذا الفنان الغربى الهادف إلى الحقيقة العارية يذكرنا بأولئك المصورين الشرقيين الذين يغرقون رؤاهم الحالمة فى أكثر الإيقاعات اللونية ثراء وندرة.

فن قاس، يزيده قسوة وهع إللهب والظلال المنعكسة على البشرة من المصابيح الأرضية، مجسمة الوجنات الغائرة والظهور المحدودبة، وعندما تشغيل الألوان البطباشيرية تلمع القسمات والأجساد الهزيلة تحت الثريات وضاءة خلابة في لوحات الباليه، براقصاتها المنغمسات في دوامة الرقص بأرديتهن الهفهافة، ومساحيقهن الصارخة، لا راحة في عالم الرقص. السكون شيء مكره عليه، مجرد لحظة مؤقتة، لحظة انتقبالية، المخطوات محسوبة، والوقوف على أطراف الأصابع. ما هو طبيعي في عالم المحطوات محسوبة، والوقوف على أطراف الأصابع. ما هو طبيعي في عالم الرقص ليس طبيعيًا في عالم المياة، الرقص حركة مجردة، امتداد في الزمان والمكان، الراقصة ليست امرأة ترقص لأنها - على حدد قول الشاعر مالارميه - ليست امرأة ولا ترقص، إنها شكل، طيف، نسمة الشاعر مالارميه المنبل له، فريد نادر، شفاف رقيق، جسم بلورى نوراني، وب من الحرير المفاف المتطاير.

# كم كنت أود أن أجد امرأة تفهمني:

كان ديجاه شخصية غريبة الأطوار، تارة صموت، وتارة لاذع السخرية، صعب الإرضاء ناقم على النساء، كاره لهن، بينها صور للمرأة أجمل اللوحات، وقد قال لصديقه روار «أنا لا أرسم المرأة ذاتها، بل

أصورها على أنها حيوان جميل، حركاته رشيقة، وإيحاؤه بالألوان غنى، المرأة التي أغرقها في أضوائي ليست المرأة التي تعرفها أنت باعتبارك رجلاً من لحم ودم، بل هي فراشة تتألق تحت ضوء مصباح، وربما احترقت بناره بعد هنيهة، النساء والفتيات في لوحاتي لسن جميلات، قسماتهن بليدة، لكن الجمال يأتي من خارجهن، من الأضواء التي تنعكس على قسماتهن، وثيابهن، على حركات الذراع المرفوعة، والساق المنتنية، والعنق الممطوط، والنظرة المتعبة، الراقصة مثل جواد السباق، عنقم محدودة، وسيقانه مشدودة والعرق يتصبب على جسده العارى اللامع كما لو كان يرتدى ثوبًا من الحرير الفاخر.

ولما سأله صديق لماذا لم يتزوج؟ أجاب ديجاه بحزن «كم كنت أود أن أجد امرأة بسيطة هادئة تفهم أفكارى المجنونة، ويطيب لها أن تعيش إلى جوارى وأنا أنفق حياتى أعمل فيها لا أحب سواه، ربما لم أتزوج خشية أن تغار زوجتى ذات يوم من فنى، وبعبارة أخرى، إن حبى لفنى لم يترك فى قلبى محلًا لحب آخر».

ومنذ عام ١٨٩٢ حقق ديجاه ثروة لا بأس بها من أعماله إلا أنه أصبح عجوزًا شحيحًا، ويتحاشى الإنفاق على غير الضرورى لإقامة الأود، عاش حياته وحيدًا في البيت مع خادمته الوفية زوى، وفي مغيب حياته أضحى إنسانا مكتئبًا شرسًا مثيرًا للشجن ومع الوقت ازداد إمعانا في عزلته، رفض مقابلة أحد، وصد كل زائر بعبارات لاذعة، وإذا حدثه أحد عن لوحاته قاطعه قائلًا: «التصوير ما عاد يستهويني أو يثير اهتمامى». وفي ٢٥ من سبتمبر ١٩١٧ لفظ ديجاه أنفاسه الأخبرة بعد أن كان

السن قد تقدم به كثيرًا، فقد مات عن ثلاثة وثمانين عامًا لكنه في الواقع كان قد مات منذ أمد بعيد قبل ذلك، مات منذ أن ضاع نور عينيه، فقد انهى ذلك الغرض من الحياة قبل أن تنتهى الحياة.

# صرخة في ليل الحياة

إذا كان المصور الهولندى فنسنت فيان جوج هو رائد التعبيرية المحديثة، فقد أصبح المصور النرويجي ادفارد مونش نقطة النجمع الأولى للفنانين الذين نموا التعبيرية كحركة فنية ذات كيان متميز.

وقد ولد مونش في لوتين بالنرويج عام ١٨٦٣، ودرس الفن في العاصمة أوسلو، وكان كثير الترحال والأسفار خارج وطنه، وخالط الأوساط الأدبية والفنية التقدمية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وفي زيارة قصيرة لباريس عندما كان في الثانية والعشرين من عمره، تلقى الدفعة الحقيقية التي وضعته في أول البطريق وذلك من لوحات فان جوج، وجوجان، ولوتريك، وبعد أربع سنوات أقام مونش معرضًا لأعماله في أوسلو فنال منحة حكومية، مكنته من قضاء شتاء بأكمله في باريس، وفي نوفمبر عام ١٨٩٢ أثار معرضه الذي أقيم في برلين ضجة حتى اضطرت السلطات إلى إغلاقه، بما أكسبه دعاية كبيرة وجمع من حوله لفيفًا كبيرًا من المصورين الشبان التقدميين.

# الروح يسحق الكيان الذي يتجسده:

وإذا تأملنا لوحات إدفارد مونش ورسومه، نجد خطوطه ثقيلة حزينة

غير متكسرة تندفع إلى أعلى فى أقواس مكتسحة، ولكنها لا تلبث أن تنحدر نازلة بقوة لا تقاوم كما لو كانت تنجذب إلى أسفل من فرط ثقلها، وتبدو شخوصه منحنية فى استرخاء وانشغال بال أو استسلام، لا يخلو من المتحفز حتى فى مناظر الرقص حيث يتوقع المرء عادة المرح والحبور، وتكويناته غير مكدسة وألوانه وفيرة الضياء ولكن فى قتامة، والأردية الشاحبة التى تكسو العديد من النساء فى رقصة الحياة وضاءة مشعشعة بالمقابلة للألوان القاتمة التى تسود اللوحة، وتضفى الوجوه المحملقة والشخوص التى لا تكاد تبدو ملامحها حيوية عميقة ومكبوتة على إنتاجه، وتختلط فى فنه لا واقعية الحلم بالواقع المتمثل فى طبيعة تثير فى النفوس الرهبة والمهابة، ومثل الكتاب السكندنافيين المعاصرين له، نظر مونش إلى حياة الإنسان من الزاوية النفسية، ولكن ما لبث أن غذى فنه أيضا بدفعات أسطورية، وهكذا خلق رموزًا حقيقية.

لقد التقى ادفارد مونش فى أحلامه ورؤاه بالمسوخ والنساء العاريات اللاتى يرقصن رقصات الموت الكئيب، وبالبيوت المسحورة التائهة فى الأحراش على شاطئ البحر، وعرف تلك الوحدة اللانهائية التى تخيم على المناظر الحلوية الحزينة التى ينبثق من أرجائها فجأة رعب لا يدرك كنهه ولا يكن وصفه حتى يضحى صرخة فى السكون المخيم على الطبيعة.

هذه الصرخة أطلقها مونش مرارًا عندما كان يضنيه اليأس المتسلط عليه من جراء إحساسه بأن قواه العقلية تتبدد كالدخان، على أن مونش قد تغلب بشجاعة بطولية على الجنون الذى كان يتهدده في شبابه، وكل لوحاته التي صور فيها نفسه تدل على حالته النفسية تلك، وتعكس قلقه

ومخاوفه في صوره المختلفة بإيجاز محكم وتركيز حاد، وتمثل لوحته الخيالية «الكرمة العذراء» وجهًا زائعًا يشبه إلى حد ما وجه مونش ذاته، وقد اقترن على نحو غريب ببيت تعانقه عناقا حارا كرمة لفّاء تضفى حرتها على ذلك البيت رواء وبهاء وعظمة، وتبعث فينا اللوحة التساؤل عا إذا كان الرجل صاحب الوجه الزائع قد فر من ذلك البيت الذى نحس بأنه مسكون بالأشباح، أم أن صاحب ذلك الوجه قد أضحى بدوره شبحًا من الأشباح التى تسكن ذلك البيت من فرط معاشرته لها؟ إن خيالات مونش خيالات تنتمى إلى عالم مبهم غامض لا يجد تفسيرًا منطقيًا: عالم من الأشباح، والأحاسيس المجهولة، ورقصات الموت، نشعر إزاءها بغلبة الانفعال الداخلي على الأسلوب الجمالي، وهو خصيصة حاسمة من خصائص التعبيرية، إذ هي الفن الذي يجد الشكل نفسه منهزمًا إزاء ما ينفخ فيه الحياة على الدوام، أو بعبارة أخرى هو الفن الذي تسحق فيه الروح الكيان الذي تتجسده.

## امرأة تعدو في بيداء:

ويتخذ الفزع عند مونش صورة الصرخة، وهذا النداء القلق الذي ينطلق عبر الفضاء بضحى في لوحة من لوحاته امرأة تعدو في بيداء فسيحة وقد ألصقت يديها برأسها متخبطة على الدوام بالفراغ الذي هو بالنسبة لها عدمًا ملموسًا وتجربة واقعية تجاهد في سبيل الخروج من براثنها.

وقد أعطى مونش ذاته تفسيرًا غريبًا للوحته «الصرخة» قائلًا: أحسست بالصوت المهول عبر الطبيعة، ولكن ترى من أين يأتى ذلك الدوى؟ هذا مالا يمكننا أن نعرفه قط، ولم يكن مونش ذاته يعرفه، ما دام أن تلك اللوحة كانت انعكاسا لاشعوريا لمخاوفه المضطرمة في أعماقه، لقد عاش حياته في حالة من الذعر يكاد يكون دائبًا، وقد روى معارفه الكثير من نوبات الرعب الفظيعة التي كانت تنزل عليه وتشله إلى درجة الحيلولة بينه وبين اجتياز الشارع، وكانت بعض المناظر تجعله يغيب عن وعيه، فكان يهاب الجبال على الأخص، أما مناظره الطبيعية المفضلة فهى المناظر المنبسطة، والخلجان البحرية الرحيبة، والأحراش الممتدة على مدى النظر.

إن تلك الأسرة المرتدية ثياب الحداد، والتي تتقدم نحو الرائى بخطوات ثقيلة ووجوه شاحبة، وتكاد تحجب المنظر الطبيعي من خلفها، إنما تعبر عن خوف طاغ وقلق لا يمكن مغالبته، إن تلك الصورة إنما تنبع عن رؤيا حزينة تخيم عليها فكرة الموت، تلك الفكرة التي رددها مونش مرارًا في عدد وفير من لوحاته ورسومه ونقوشه الخشبية، وعلى الأخص في «الغرفة الحزينة» التي يرفرف عليها روح الميت الذي يرقد جسده على الفراش في ركن من أركانها مسجى في صمت أكثر تعبيرًا من كل الكلمات التي في الوجود.

وقد ماتت أم مونش من مرض السل ولم يكن ابنها قد جاوز الخامسة من عمره، تاركة إياه في رعاية أخت له ماتت بدورها من المرض ذاته، وفي رعاية أب صارم قاس عمل طبيبًا جراحًا في الجيش، ثم استبدت به لوثة دينية فيها بعد، ويقول مونش مسترجعًا ذكريات صباه: شعرت على الدوام إنني أعامل معاملة غير عادلة، كنت يتيبًا مريضًا ومهددًا بأن ألقى أشد صنوف العذاب في الجحيم وأسوأ مصير في الآخرة، وقد بدا له الحب قوة

ظیعة مدمرة، وتمثل المرأة في نظره الغول الذي ينتصر في عالم صديقه الكاتب المسرحي سترنبرج على الرجل (في مسرحية الأب على الأخص)، وقد أمضى مونش حياته متخبطًا بين معارضه الفنية التي أثارت السخط بين النقاد والجماهير، ولقيت مر المعارضة لهلوساتها المحمومة لمريضة، وانغمس في الشراب، وعاني من عدم الاستقرار، وفي النهاية نهارت قواه العصبية، وأمضى الثلاثين سنة الأخيرة من حياته في عزلة شبه تامة في بيت ريفي فسيح الأرجاء في ضواحي أوسلو، يصور ويرفض نيبيع تصاويره، وقبيل انهياره العصبي ببضعة سنوات صور لوحته الرجل ذو السيجارة (عام ١٨٩٥)، التي وصفت بأنها رؤيا شيطانية مهيبة، مور فيها مونش نفسه كها يراه الناس في اعتقاده، وهذه اللوحة الآن من المتنيات المتحف القومي بأوسلو، وهي عمل فني ينضح بالجنون، وتصور أجلًا مأخوذًا يسأل الناظر إليه بقلق مفعم بالألم كها لو كان هذا الناظر أبكانه أن ينبثه بمصيره، أو كها لو كان ذلك الكائن شبحًا يبحث عن أسيل إلى تقمص جسد حي.

إن المرض الذي يفترس شخوص مونش ذات الوجنات التي يلؤها الشحوب والهزال، وتبدو جماجها تحت الجلود المعتقعة، إنما يؤذن بمقدم الموت وقد كانت فكرة الفراق التي سرت بدورها في لوحاته ترديدًا بعيدًا في صورة أخرى لفكرة الموت الأصلية - الموت الذي لا يغيب لحظة عن ذهنه المؤرق وفنه الذي تتجاوب بين أرجائه أصداء الصرخة الحزينة.

وثمة لوحتان غريبتان لمونش ترجعان إلى عام ١٩٣٥، وتفصحان عن

الفكرة المتسلطة عليه هما «المعركة »، «والزائران غير المرغوب فيهما»، والمعركة تصور رجلين يقفان وجهًا لوجه في طريق قروى ذى بيوت واطئة خلف الأشجار، والرجل الذى يواجهنا يرتدى ثيابًا بيضاء خضبتها الدماء وقد ارتسمت عليه أمارات الخوف، وينظر في رعب إلى غريمه الذى اتشح بالسواد، وقد أولانا ظهره وتوسط بيننا وبين غريمه جرمه القاتم الثقيل الراسخ، وقد كتب على الرجل الأبيض أن يهلك تحت وطأة ضربات الكائن الأسود، وبصرف النظر عن الشبه بين الرجل الأبيض ومونش نفسه يكننا أن نعتقد أن الفنان قد ترجم بالرمز كفاحه الأليم ضد قوى الظلام التي كانت ترعبه وتهدد عقله وصوابه.

وقد وضع مونش الكائن الأبيض والكائن الأسود وجهًا لوجه أكثر من مرة في خضم جماعات من العمال والأطفال والنساء، ومن المحتمل أنها كانا وجهين لشخصيته، وعندما كان يتغلب على القلق والجنون اللذين كانا يطاردانه كان الرجل الأبيض هو الذي ينتصر.

ونجد هذين المخلوقين الغامضين من جديد في لوحته الأخرى، الزائران غير المرغوب فيها، وفي هذه اللوحة نرى رجلاً أولانا ظهره، وهو مونش، يقف في غرفة مصوباً بندقيته إلى شخصين يشبهان الأشباح، يظهران عند النافذة قادمين من الخارج، وهنا نجد شخصية الفنان قد انقسمت إلى ثلاثة، طالما أن حامل البندقية يريد أن يرد الزائرين القادمين من الحارج، وذلك لكى يتخلص من الصراع الذي يمزق أعماقه.

#### طريق بمحاذاة الهاوية:

لقد كان طريقى دائبًا بمحاذاة الهاوية، هذا ما كان يقوله مونش وهو فى السبعين من عمره وقد كان التصوير بالنسبة له طريق النجاة من الهاوية التى يخشى التردى فيها، وحتى فى الفترة الأخيرة التى كان يعالج فيها بستشفى الدكتور جاكسون للأمراض العقلية فى كوبنهاجن كان يسعى جاهدًا إلى التخلص من خيالاته المجنونة بانكبابه على الخلق الفنى، وقد كتب خلال هذه الفترة وعلى وجه التحديد عام ١٩٠٩ قصته الغريبة «ألفا وأميجا» التى تلقى الضوء على طبيعة الأفكار التى تنشب أظفارها فى عقليته المرتجة.

وتروى القصة حكاية «ألفا» الذى كان يعيش في جزيرة مع زوجته «أوميجا» التي كانت تبادله حبًا بحب وشغفًا بشغف، ولكن أوميجا ما لبثت أن ملت حبه وضجرت منه، وأنشأت علاقات آثمة مع الثعبان ثم مع الحيوانات المتوحشة الأخرى وذات يوم هجرت أوميجا الجزيرة تاركة وراءها ألفا مع الحيوانات الصغيرة التي كانت تعتبره أبا لها، والتي أنجبتها أوميجا على أثر علاقاتها الآثمة مع وحوش الجزيرة.

ولم يحتمل ألفا الوحدة في الجزيرة المهجورة مع الحيوانات التي تدعوه أبا لها، فطار لبه وطاش صوابه، وأخذ يجرى ملتاثًا على الشاطئ ينادى زوجته الآبقة صارخًا، فترد الرياح على صراخه بصرخات ملتاثة مجنونة تجعله يسد أذنيه في فزع مهول، وقد اتشحت الساء والأرض والبحر من حوله بحمرة قانية.

وتنتهى حكاية «ألفا وأوميجا» بعودة المرأة إلى الجنزيرة النزاخرة بأولادها المسوخ البشعة من خنازير وثعابين وطيور جارحة وقردة، أحاطت بألفا وأحكمت عليه قبضتها حائلة بينه وبين الفرار من براثنها، ويقتل ألفا زوجته الخائنة، ولكن لا تلبث المسوخ البشعة أولاد الزوجة المقتولة أن تفترسه وتمزق جسده إربًا.

ولا يعنينا هنا أن نفسر تفاصيل تلك القصة الغريبة تفسيرًا منطقبًا فهذا ما قد يعجز العقل عن إتيانه، ولكننا نكتفى على أى حال بملاحظة ان فيها ذات الخطوط المعبرة عن القلق الذى تجيش به لوحاته ورسومه، وهو قلق يعبر في نظرنا، عن جانب جوهرى في مأساة الإنسان الحديث، ويحملنا على أن نتأمل في حيرة وأسى مفهوم الفكرة الأخلاقية الكبيرة، المسئولية، فأولاد أوميجا من الوحوش الضارية البشعة تعتبر ألفا أبا لها رغم أنه لا تربطه بها صلة جسدية، إلا أنه ما دام زوجا لأوميجا فعليه أن يتحمل تبعة وجودها.

كان مونش رجلًا تغلب عليه الكآبة والقلق، وبتأمل عميق واجّه معنى الحياة، وهدف إلى إزاحة القناع عها تزخر به من رغبات ومخاوف وآمال ويأس، أى أن يصور لنا الحياة والحب والألم على المستوى النفسى.

وفي عام ١٩٣٧ احتوى معرض باريس الدولى على عديد من لوحات مونش أكبر مصور اسكنديناوه بلا منازع، وفي أبريل ١٩٤٠ عندما غزا الألمان النرويج دعى مونش لعضوية المجلس الفخرى للفنون الذي شكلته حكومة كويسلينج الموالية للنازيين الغزاة فرفض، وفي يناير عام ١٩٤٤ مات مونش على أثر نوبة قلبية تاركًا لمتحف أوسلو ألف لوحة وسبعمائة نقش خشبى.

كان فن إدفارد مونش بالإضافة إلى فن كل من فينسنت فان جوخ، وجيمس انسور المظاهر الجادة الأولى للتعبيرية الحديثة على المستوى الأوربي، وقد وجه إليه النقاد النقد على إيلائه الاهتمام الأكبر باعتبارات فلسفية خارجة عن حدود التصوير إلا أن مونش كان على أى حال مفعاً بالرغبة في أن يوفق بين الشكل الحديث والتعبير الرمزى، وقد كان تأثيره لا يقاوم في كل مرة حاول فنان من بعده أن يقوم بدوره بمثل هذا التوفيق، ففي ألمانيا على سبيل المثال شبت تعبيرية «الجسر» من احتكاكاتها المباشرة بفن إدفارد مونش.

# أن تكون في ثراء الطبيعة الكبيرة

إذا ما أشير في تاريخ الفن الحديث إلى مصور قادر على أن يشعرنا بالحركة المتوجة في السهاء، كما يراها صبى راقد بين العشب منتشبًا بجمال يوم من أيام الصيف، وعلى أن يعطى الحياة والشكل لكل ما هو عابر سريع الزوال حتى لو كان دخانًا في الهواء، أو نسمة ريح أو حفيف غصن أو زبدًا متطايرًا من أمواج متلاطمة أو ذبالة شمعة على وشك أن تنطفىء، فإن الذهن ينصرف توًّا إلى المصور السويسرى بول كلى الذي كان على مقدرة فائقة في التعبير عن الجوهر في حركة الوجود.

## الفتى واسع الخيال يدخل الأكاديمية:

كان المصور السويسرى بول كلى الذى ولد فى الشامن عشر من ديسمبر عام ١٨٧٩ منذ صباه متعدد المواهب، وكان فى صغره واسع الخيال يلتهم حكايات الجن والحوريات بشراهة، وتركز اهتمامه على دراسة النبات والرياضيات واللغات القديمة، وكان يكتب الشعر والقصص القصيرة.

وفى عام ١٨٧٩ اختار بول كلى التصوير غاية له، فترك بيرن وسافر إلى ميونخ ليلقى وسطًا فنيًّا متقدمًا، والتحق بمدرسة الأستاذ كينز الخاصة استعدادًا للالتحاق بالأكاديمية. مضت انشغالات الموسيقى والشعر والأدب تطارد بول كلى وتحاول أن تستحوذ على ألوانه وخطوطه، وما كان يشغل باله بالفن فقد كان الذى يعنيه فى المقام الأول هو إثراء شخصيته، وهذا حال كل المصورين الجيدين، فصناعة الفن حفظ للقوانين أما الفن فهو دأب متأصل نحو اكتشاف الذات وإثبات الوجود.

ودخل بول كلى الأكاديمية وتتلمذ على يدى الأستاذ فرانز ستوك الذي كان من ألمع أساتذة الفنون في ميونيخ كلها.

### رحلة إلى إيطاليا:

فى عام ١٩٠١ قضى بول كلى فى إيطاليا حوالى سبعة وعشرين أسبوعا، من أكتوبر إلى أوائل مايو ١٩٠٢، درس هناك الآثار الفنية وأجال عينيه الثاقبتين مستطلعًا فى كل ما حوله، وهام إعجابا بخبرة الإيطاليين بالجسم الإنساني، وقرر أن يتعمق فى دراسة الجسم تعمق الجراح المحنك.

على أن بول كلى رأى فى متحف الأحياء المائية فى نابولى ما سحره حقّا: الحياة فى أعماق البحر! ولن ينسى تلك الأسماك التى تشبه الثعابين بعيونها السامة، وزعانفها وفكاكها الضخمة مثل الجيوب والمراوح، وكان بعضها يثير الرمال من حوله كبشر ملأ الشر قلوبهم.

### بول كلى والقيود:

اكتشف بول كلى أن ميوله الكلاسيكية كانت تصعب عليه أن يصل إلى استقلاله الفني لأنها كانت تعوقه عن الحركة وراء «الطبيعة» كان على

بول كلى إذن أن يتغلب على مهارته كمصور للحياة وللمناظر الطبيعية ولم تكن تلك الأصالة الملفتة التي ظهرت في رسومه الكثيرة الأولى، الإنتاج زحف بطيء وجهد جهيد.

وما بقى من أعمال بول كلى فى الحقبة من ١٩٠٧ إلى ١٩٠٥ لا يعدو أن يكون بعض الرسوم المنزلية، كان لها الفضل فى أن تنبه صاحبها إلى العودة إلى عالم الخيالات والخرافات الذى لم يهجره إلا منذ أمد قصير كما حرضته على ألا يأبه بالرقابة الذهنية ولا بحب الجمال الظاهرى، وهما عاملان كبيران وقفا فى سبيل البلوغ إلى الشخصية الناضجة التى كان يتوق إليها، كان أبوه فى نظره رجلًا على قدر كبير من الحنكة والرزانة، وكان يمثل بالنسبة له سيطرة العقل الواعى.

وربما كانت رسوم بول كلى فى الأعوام من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٥ تلتقى مع رسوم آخرين مثل جويا الأسبانى فى مرارتها إلا أنها لم تكن بأى حال تدريبات متعمدة لإجادة أسلوب من أساليب الآخرين.

وفى شهرى مايو ويونيو عام ١٩٠٥ أمضى بول كلى أسبوعين فى باريس لدراسة لوحات اللوفر دراسة سريعة، رأى الانطباعيين وألوانهم الفاتحة، لكن الذى شغف به حقا كان كورو، وليست ثمة بوادر توحى بأن بول كلى التقى بالوحشيين الذين كانوا على وشك أن تتفجر ألوانهم فى الخريف.

# بول كلى والموسيقى:

كثيرًا ما أشير إلى شغف بول كلى بالموسيقى وبراعته فى العزف على الكمان والفيولا، ولقد عزف فى شبابه فى أوركسترا بيرن، وشارك هواةً

ومحترفین فی إحیاء السهرات الموسیقیة، وإذا كان كثیر من المصورین یتباهون بأنهم ینتجون بفرشاتهم أعمالاً تشبه الموسیقی فإن كهی كان مرتبطًا بالموسیقی ارتباطًا شدیدًا، تسری فی دمه وتغذی كیانه كله.

إن الموسيقى نهر دائب الجريان لا يأبه بالحواجز والسدود، لا يعرف وطنًا ولا يكترث بجنس أو طائفة أو زمان، إنها لغة عالمية، لغة الإنسان فى كل البقاع والأجيال وقد أيقن كلى أن التصوير مثل الموسيقى لغة الإنسان بلا فوارق أو تمبيز. إن الموضوع المرسوم لا يهم، بل الأداء هو المهم، ليس الكون حقيقة بذاتها، بل هو تعبير عن عاطفة أو فكرة أو حتى المهم، ليس الكون حقيقة بذاتها، بل هو تعبير عن عاطفة أو فكرة أو حتى عن فورة، إنه نغمة صادرة من كمان غريب، أوتاره لا حصر لها هى أشجان الإنسان وأفراحه.

ولنستمع إلى ما يقوله مصور زميل لبول كلى جمع بدوره بين عشق اللون والنغم هولونيل فيننجير لن أنسى تلك الأمسية التى عزف لنا فيها كلى الكمان في متتابعة باخ الرابعة، ما من أحد أمسك بروح تلك المقطوعة واستخلصها مثل كلى، ما من أحد عزف المقطوعة بذلك الثبات، تلك الثقة التى عزفها بها كلى، عزفها بلا تالاعب بالعواطف، معتمدًا اعتمادًا كليا على البناء الموسيقى الخالص فحسب، كان صادقًا وأصيلًا على خلاف أولئك الذين يسكرهم الجمال على حساب الأداء الدقيق وتبهرهم الألاعيب المتحذلقة على حساب الصدق والصفاء.

# بول كلى المعلم والأستاذ:

كتب بول كلى كثيرًا من المقالات الفنية ذات الهدف التعليمي، وقد جمعت محاضراته وتعليقاته في كتاب بعنوان «العين المفكرة» طبع أول مرة

عام ١٩٥٦ بالألمانية ثم أعيداطبعه بالإنجليزية عام ١٩٦١، ولم يكن كلى من الصنف الذي يجد التدريس عملًا سهلًا، فها كان يتحدث إلى طلبته إلا بعد أن يكون قد أخذ أهبته للأمر عَامًا، وذلك لأنه كان يتطلب من نفسه أعلى مستوى.

وقد كتب كثير من تلامذته يصفونه محاضرًا ومعلًا، افقالوا: في الساعة الأولى من الدرس كان يطلب منا أن نرسم ورقة شجر، كان بعض الطلبة يبتسمون أول الأمر باستخفاف من هذا التكليف السهل، كان أستاذنا كلى يمشى بيننا جيئة وذهابًا وينبس بكلمات قليلة رقيقة، ثم يعقبها صمت طويل، وبعد أن نكون قد أجهدنا أنفسنا في رسم ما طلب منا كنا نحس جيعًا أننا لم نر ورقة شجر في حياتنا قط وإن شئنا الدقة لم نر ورقة شجر كيف كما يجب أن نراها قط، ثم كان يتولانا بتوجيهاته فيجعلنا نشعر كيف تتدفق الحياة في العروق الصغيرة والكبيرة، وكيف تتلاقى تلك العروق وتتداخل مثل شبكة معقدة، وسواء كنا نرسم تفاحة، أو محارة، أو إنسانا كان يبث فينا الرغبة أن ندخل إلى سر الحياة، وأن نتعقب دروب الطاقة الخلاقة في كل الكائنات، وذلك بالقدر المتاح للإنسان أن يأتيه.

كان بول كلى يضع تلامذته عند أول الطريق إلى تجربة جديدة من خلال التمرينات الأريبة التى كان يقترحها، وكانت نظريته فى الشكل نتاج روح غنية خلاقة، فكان بشتى وسائل التعبير يحيل اللا واقع إلى واقع، وما لا وجود له إلا فى العواطف والمشاعر والخيال إلى رؤيا تشكيلية على غاية من الوضوح والتحديد، لم يكن من الميسور أول الأمر أن يفهم تلامذته كل ما يقوله، ولكنهم خبروا معه بالتدريج نماء الوجود الإنساني بمكل خيالاته وشطحاته، كانت تجربة صدتهم عنها من قبل تدريبات آلية

صهاء، فرضها عليهم أساتذة سابقون حتى جاء كلى وحطم ما حول تلامذته الشبان من أسوار.

### موهبة بول كلي:

يغرقنا بول كلى فى نشوة اكتشاف السر، يحملنا على أن نتعدى وجودنا، ويقودنا إلى أن نتوه فى حضرة كائنات وأجواء تبدو من صنع الخيال.

كانت لبول كلى موهبة خارقة، وألفة رقيقة رحيبة بأشياء الوجود كلها، كانت له مكنة الإقبال عليها بنظرة عذراء، وأعصاب مستعدة للارتعاد، وخيال يقظ على الدوام ومحلق في أرخب الآفاق، كانت له مكنة تأمل الأشياء بكل عمق حتى إنها كانت تتفتح له، وتتخذ مئات الصور، فتبعث فينا اللهفة والقلق.

كان بول كلى يبتكر لا ابتداء من الواقع المنظور بل اتفاقًا مع حقيقة أكثر عمقًا، لم يكن فنه انعكاسًا فحسب، فالطبيعة من خلق فنان آخر، يجب أن ننظر إليه كقدوة قادرة على معاونتنا على خلق شيء مشابه بما تضعه الفنون التشكيلية تحت أيدينا من إمكانات.

كان بول كلى يتقصى الكائنات الصغيرة، والفطريات بكل وله وحب، كان يتأمل القواقع والطحالب والنبات، وكان يتزود بالأصوليات حتى يصبح فى ثراء الطبيعة الكبيرة، له حركتها ومضاؤها وأصالتها، عها كان يبحث؟ كان يبحث عن نقطة بعيدة عند أصل الخلق، ماذا كان يتوقع؟ معادلة للإنسان والحيوان والنبات والأرض والنار والهواء وكل القوى الدفاقة أيضًا، كان يقطن – على حد قوله – عند الموتى، وعند أولئك

الذين لم يولدوا بعد، عند نقطة أكثر اقترابًا من قلب الحقيقة، لم تكن به رغبة في الفرار فقد كان أشد ارتباطًا بانشغالات الإنسانية مما نعتقد.

والاقتراب من قلب الحقيقة أمر يتقصاه العلم الحديث أيضًا. ألا نتغلغل بالمجهر إلى أعماق أجسام غاية في الدقة، ونكشف ما كان خافيًا على العين المدركة؟ عالم أشكال أكثر دقة وانتظامًا بما نلتقى به في الحقيقة المألوقة، كائنات لها حياتها ومغامراتها ومعاركها ومآسيها، وقد يظن أنها لا تعنينا، فلها مظهر لا واقعى، وتتحرك في جو بالخرافات والأساطير أشبه ومع ذلك هي منا، إنها في أعماق وجودنا ذاته.

### البدائية والطفولة:

لقد تحدث الكثيرون عن نزعة الطفولة في فن بول كلى. «لعب أطفال» هذا ما قاله النقاد عن كثير من لوحاته ورسومه، ولقد أحب كلى أن يقال عنه ذلك، بل وذهب إلى أن اللوحات التي يصورها ابنه فيلكس غالبًا ما تكون أحسن من تصاويره هو؛ لأن أغلب لوحاته تكون قد مرت من خلال العقل عادة، وهو أمر ما كان يمكن تفاديه تمامًا، حقًا، لماذا يكون ذلك محلا للنقد؟ إننا أمام تصاوير الأطفال لا يسعنا إلا أن نقول مع بودلير «العبقرية هي العودة الإرادية إلى الطفولة».

وقد دعا بول كلى إلى ضرورة أن نخدم بشرف وولاء الرغبة الدفينة في الإفلات من قبضة العقل الواعي، إن ثمة عوالم عذراء تتفتح أمامنا كل يوم: عوالم هي من صميم الطبيعة، لكن لا ينظر كل الناس إليها ولا يعيرونها التفاتًا، وربما كان الأطفال ذوو البصائر الصافية هم أول من يتاح لهم النظر في تلك العوالم، وما يرونه هو دليل على صدق ما كان يقوله كلى.

ثم لننظر إلى تصاوير البدائيين، إنهم قوم رائقو النظرة، فيا كانت المادية الثقيلة قد أعمت بصائرهم بعد، ويبدو الفن بدائيا منذ اللحظة التي لا يحترم قواعد الواقعية البصرية، وثمة أسباب كثيرة تجعله لا يحترم هذه القواعد، العلم نفسه يدعو إلى ذلك، ما عاد الأمر يحتمل أن يبني الفنان مدلولاته على تقصياته البصرية فحسب، فها كانت الحقيقة لتنحصر في مجرد الصور المباشرة التي ترتسم على عدستنا البصرية، وفي كل فن قسط من البدائية، حتى الفن الواقعي والفن الطبيعي، إن الارتكان إلى العواطف والانفعالات أكثر من الارتكان إلى المعرفة والعقل هو موقف بدائي، ليس هذا وقفا على الفنان فحسب: فكل امرئ يجد نفسه في لحظة من لحظات حياته قد أطلق العنان لعواطفه بحيث تطغى على صوت عقله، ورغم أن الحضارة كسب كبير للإنسان فإن في دخائلنا على الدوام مناطق تتمرد على سلطتها وسطوتها، في أعماق كل نزعة بدائية، قد نعمد إلى إقصائها إلى الغرف الخلفية المظلمة، لكن هل ننجح في اجتثاثها من كياننا عَامًا؟ هل يوصل التدريب الصارم واليقظة المستمرة إلى ذلك؟ كلا، فلو نجحنا في اجتثاثها سنقضى على وجودنا كله. سنسردم ينبوع وجسودنا، وحكمة ذلك الوجود.

إن البدائية في الفن الواقعى موجودة، إنها محجبة باحترام الظواهر ومع ذلك لو لم توجد تلك البدائية في الأعماق لكان الفن مجرد اصطناع وزيف، ولرأينا أعمالاً تنقل الموجودات بحذافيرها دون نجاح في بعث

الحياة فيها، ودون توفيق في جعلها نابضة خفاقة، ولرأينا مجرد عصفور ميت يغرد.

ثم ألا يمكننا أن نقول أيضا: إن حضارتنا ذاتها تثير فينا ذلك الميل إلى البدائية؟ ألا نحس إزاء جبريات الحياة الاجتماعية أننا في حاجة إلى الخروج من الحوائط والجدران وأسفلت الطريق إلى السهول والثغور والشطئان البعيدة، الأفكار الميسرة نضب منها الرحيق، علينا أن ننظر إلى الوجود بعين جديدة على الدوام، ليكن الأطفال الصغار مثلنا. لننظر إلى عين الطفل وهو ينظر إلى الأشياء العادية، أو التي نعتبرها نحن الكبار مألوفة، لننظر إلى عينيه تلمعان وهما تنظران إلى عجلة دراجة تسير، أو إلى بندول ساعة يهتز، أو إلى عربات قطار تمر، انظر إليه يرهف السمع إلى عواء قطة، أو نباح كلب، أو تغريد عصفور، بل انظر إلى فضوله وحماسته وهو يدق المنضدة بملعقة. أو عندما بجاول أن يدس أصبعـ في أسلاك الكهرباء، أو عندما يمزق علبة كرتون ليرى ما تحتويه، إنها أمور تجعل قلبه ينبض باللهفة والسعادة وفرحة الحياة، أما نحن الكبار فقد حجرتنا المعرفة، الرتابة أفسدت طعم الحياة على شفاهنا العجوز، عيوننا ألفت الضوء، ما عادت تبصر في الظلمة، ما عادت تلتفت إلى الذرات الوضيئة التي تعبر الأفق في ليالي الصيف.

إن الرغبة في رؤية شيء جديد رغبة متأصلة فينا تبدأ بها كل النظم المستنبة وتنتهي بها أيضًا، إنها قوة خلق حتى وهي تدمر، أو ربما حق أن نسميها طاقة بحث واستقصاء، انظر إلى إقبال الناس على أفلام الرعب وقصص المغامرات والرحلات إلى القطب الشمالي أو إلى قمة أفرست أو الهيملايا أو إلى بطن الأرض، إلى قارة جديدة إلى القمر، وحتى إلى

ميكروب جديد، انظر إلى إقبال الناس على السياحة، من السائحين من بفضلون في رحلاتهم المتاعب والمشاق والتعرض للأهوال والمغامرات على السفن الفخمة والطائرات السريعة والفنادق المريحة والمطاعم الراقية، هذه نزعة كامنة في أعماق الانسان المتحضر إنسان المدينة الذي يحيا أيامه ولياليه بين الجدران وتحت نير العادات والقوانين.

كل ذلك الشغف بموسيقى الجاز والرقصات التى تدير الرؤوس والرياضيات العنيفة مثل مصارعات الثيران وسباق السيارات، كل هذه أعراض تكشف عن الحاجة الملحة لدى سكان المدن الكبيرة إلى إدارة الظهر للحضارة بعض الوقت.

قد نتساءل ما هى البدائية الحديثة؟ فنقول إنها صمام أمن، ورد فعل ضرورى ضد التعقيدات المدرسية، إذا كان المصورون أمثال بول كلى لا يحريدون أن يتحدثوا اللغة التقليدية المهذبة، التى تعلموها فى الأكادييات فليس ذلك لأنهم لا يجيدونها بل على العكس لأنهم يعرفونها جيدًا وتمثلوا كل حلولها مقدمًا، كانت أمامهم الطرائق التى يقولون بها كل ما يريدون قوله – لكن دون قوة وبشكل لا تمييز فيه ولا أصالة – وفى محاولة البدائيين المحدثين خلق لغة تتيح لهم أن يكونوا أكثر قوة وبلاغة، وصل بهم الأمر إلى أن يستنصحوا الفنانين القدامى، وإذا كانوا بدائيين فإنهم يختلفون عن أسلافهم فى أنهم اختاروا البدائية طواعبة.

# امرأة قوية العزيمة

تستهوينا سوزان فالادون كامرأة فنانة, وكشخصية قوية الإرادة, فقد رفضت أن تواصل حياتها أجيرة, تقف أمام المصورين كي يرسموها, وتمكنت أن تمسك هي بالقلم وترسم, بلا تعليم كبير, ولا ثقافة تذكر, تتحول فتاة الملاهي سوزان من مجرد جسم جميل يلتقط أنظار الرجال إلى عقل مدير مبتكر, من مجرد دمية إلى علم من أعلام الفن الحديث.

## فقيرة وجميلة لفتت إليها الأنظار:

ولدت سوزان فالادون فى الريف الفرنسى عام ١٩٣٨، وماتت فى باريس عام ١٩٣٨، وعاشت حياة ليست سهلة، وفى صباها كانت سوزان نجمة مرموقة فى الحانات والمراقص الباريسية، كما كانت تعمل أيضا أغوذجا للمصورين، وتكسب من ذلك عيشها، كانت جميلة، جريئة، تتدفق حيوية، وفقيرة لفتت أنظار عديد من مشاهير المصورين فى تلك الأيام، ومنهم رينوار الذى كان معجبًا ببشرتها الوضاءة، ويوفى دى شاقان الذى رسم قوامها الممشوق فى كثير من لوحاته الأسطورية، وتولوز لوتريك الذى استلفتته نظرتها الجميلة التى لم تكن تخلو مع ذلك من شرود وحزن، وفى سن الثامنة عشرة أنجبت من أب مجهول ابنها موريس الذى سيصبح

فيها بعد مصورًا ذائع الصيت، ومن ذا الذي لا يعرف موريس أوتريللو (١٩٤٧-١٨٧٤) رسام الشوارع والأحياء الباريسية؟ وركنت سوزان الأم إلى حياة أكثر تفردًا، وأخذت تبرسم ببدلًا من أن تجلس أمام المصورين كي يرسموها، وقالت في هذا الصدد: إنها بدأت ترسم مثل مجنونة. ولم يكن همها أن تنتج صورًا جميلة، تستهوى الأنظار كي تعلق في أطر على الحوائط للزينة، بل عنيت أن ترسم رسومًا متقنة تلتقط لحظة صدق من حياة كل يوم، لحظة مفعمة بالحركة ومشحونة بكتافة تلك الحياة الواقعية، وقد كان المصور حاد النظرة سليط اللسان تولوز لوتريك جارًا لها، وعندما رأى رسومها شجعها بحماس شديد غير مألوف عنه، ومالبث المصور القدير ادجار ديجاه، المصور الانطباعي الذي صور لراقصات الباليه أصدق اللوحات أن انضم إلى لوتريك في إعجابه برسوم سوزان فالادون، واشترى بعضا منها، وقد كان هدف سوزان فالادون مثلها كان هدف كل من ديجاه ولوتريك، هـو أن تكون دقيقة الملاحظة للحياة الواقعية، ومن خلال دقة ملاحظتها هذه أمكنها أن تلتقط دون أن تبتدع، فقد كانت تريد أن «تسجل» الحياة اليومية لا أن تتعداها أو تعلو عليها، ولهذا فإن رسومها تنطوى على تعبير قوى للشكل الانساني في اطار من الخطوط الصارمة بل والقاسية أيضا، فهي كما قلنا في رسومها لاتتملق بل تعمد إلى المواجهة والمصارحة.

# وما شأني أنا بغيري؟

والذى يستحق الإعجاب في أعمال سوزان فالادون، التي بدأت كما رأينا بداية عصامية تمامًا، هو أنها وإن كانت قد ترددت على مراسم فنانين كبار وعلقت أنظارها طويلاً بأعمالهم، إلا أنها عندما بدأت تمارس الرسم لنفسها وبنفسها، فإنها لم تبد تأثرًا بأى من هؤلاء الفنانين الكبار، وهو ما يشير إلى استقلال في الشخصية، ستتابعها في كل أعمالها، وكانت في هذا الصدد تقول: إنه ليس ثمة ما هو مشترك بيني وبينهم، فأنا في رسومي أنظر إلى الحياة بنفسي، ويعنيني أن أسجل فيها ما أراه أنا نفسي لا ما رآه أحد غيرى، وما شأني أنا بغيرى؟ على أنها تعترف بأنها تأثرت بأسلوب جوجان والذين نهجوا منهجه عمن أطلقوا على أنفسهم «مدرسة بونت آفين» وقد استهواها في أسلوب هذا الفنان الوحشي الانطباعي مقوماته الزخرفية المستترة.

ومنذ عام ١٩٠٩ كفت سوزان فالادون عن الرسم واتجهت إلى التصوير الزيتي وأنتجت بعض المناظر الطبيعية، وإن كانت لم تفقد اهتمامها الأصلى بالجسم الإنساني، كما صورت بعض لوحات من الطبيعة الصامتة، وفي لوحاتها كما في رسومها نلمس قوة التعبير وحدة الملاحظة، على أن اللون لا يتمشى مستواه على الدوام مع إبرازها للخط، وهو ما ينتج عنه أن لوحاتها تعطى الانطباع بأنها مجرد رسوم ملونة، ولكن ماذا في هذا، إن قوة التعبير النابعة عن شخصية قوية تعوض كل ما يمكن أن يشوب العمل من هنات. كما أن سوزان فالادون قد استطاعت في بعض لوحات ممتازة أن تتجاوز غلبة الخط عندها على اللون، فأعطننا أعمالا يفخر بها الفن الحديث، ويعجز عن أن ينتج مثلها أكثر المصورين حنكة من الرجال، بل وأكبر المثقفين رجالاً أو نساء على السواء، لقد حنكة من الرجال، بل وأكبر المثقفين رجالاً أو نساء على السواء، لقد كانت هذه المرأة الفنائة، سوزان فالادون، التي لم تتلق من التعليم شيئًا، في تحل لمن رغد العيش شيئًا، أن تصل من الحضيض إلى القمة، وأن

تبتدع أسلوبا منفردا ينم عما اتصفت به هذه المرأة التي بزت الرجال وفاقت عليهم، من عزيمة قوية، وهذا هو الدرس الذي تلقننا إياه هذه الفنانة، ببقايا أقلام وألوان جمعتها من مراسم الفنانين المذين كانوا يستأجرونها استطاعت أن تبنى عالمًا خاصًا بها وغنيًا بكل ما يجيش في قلب بشرى من طموحات، وبكل ما تشحن به عين من تعطش إلى رشف كأس المرئيات حتى الثمالة.

# رغم اختلاف المزاج

صوفى تاوبر ~ آرب فنانة مصورة سويسرية، ولدت عام ١٨٨٩ وماتت عام ١٩٤٣، درست الفنون التطبيقية في ميونيج وهامبورج، وعملت مدرسة للفن مدة ثلاثة عشر عامًا بمدرسة الحرف والفنون بريوريخ، وتعتبر هذه الفنانة رائدة من رواد الفن الحديث بحق، مارست شطحاته بانضمامها إلى «المدرسة الدادية» كما مارست عقلانيته المفرطة بانضمامها إلى «المدرسة الدادية» واشتراكها في جماعات مثل «جماعة الدائرة والمربع».

وفى خضم اهتماماتها التشكيلية، وتحمسها للنزعة النمردية على كل ما هو راسخ ومستقر التقت بالفنان المصور الشاعر الفرنسي هانز آرب عام ١٩١٥، وتزوجته عام ١٩٢١، وقد أنتجت الفنانة صوفى تاوير – آرب التي جمعت في لقبها بين لقبي أسرتها وأسرة زوجها – أنتجت في ستراسبورج لوحات حائطية وأخرى من الزجاج الملون، وأسهمت في تزيين حوائط عدة قاعات من مطعم «الأوبيت» الذي ما عاد له وجود الآن بعد أن تهدم واندثر، وفي الفترة من ١٩٢٨ إلى ١٩٤٠ عاشت مع زوجها بالقرب من باريس واشتركت في معارض التجريديين الهندسيين المندسيين المندسيين أقيمت آنذاك، عارضة على الأخص أعمالاً ذات طابع هندسي

مفرط، كما أنها أصدرت مجلة فنية بعنوان (تشكيل)، اتصفت بدفاعها المتحمس للنزعة التجديدية الابتكارية في التصوير الحديث، وقد صور من هذه المجلة أربعة أعداد ما بين عامي ١٩٣٧ و ١٩٣٩، وقد نزحت عن فرنسا لاجئة إلى سويسرا إزاء زحف القوات النازية الألمانية، وهناك اشتركت في أعمال جماعية مع آرب وسونيا ديلوناي والبيرتو مانيللي وثلاثتهم من المصورين التجريديين المبتكريين، ولكن صوفي ما لبثت أن ماتت إثر حادث أليم، إذ حاصرتها أدخنة المدفأة فخنقتها، وقد تركت صوفي عددًا كبيرًا من اللوحات المائية والزيتية والرسوم، تميزت على الأخص ببساطتها وابتكاريتها، ولا شك أنها كانت من الشخصيات المحورية في تطور الفن التجريدي فيها بين الحربين العالميتين بتفاؤلها وروحها القوية، وبعشقها الشديد للتحرر من أسار كل عبودية.

### الصدفة والخطوات المحسوبة:

وتفتح صوفى تاوبر - آرب الباب من أجل إطلالة سريعة على إحدى المدارس الفنية الحديثة وهى «الدادية» التى اشتركت مع زوجها هانز آرب والشاعر الرومانى تريستان تزارا فى إرساء دعائمها فيها بين عامى ١٩١٥ والشاعر الرومانى تريستان تزارا فى إرساء دعائمها فيها بين عامى ١٩٢٥ وتحد اشتعلت الدادية سريعا وانطفأت سريعا أيضًا ، فقد كانت تعبيرًا صادقًا عن أحاسيس خيبة الأمل والإخفاق التى استشعرها الإنسان الأوربى بعد الحرب العالمية الأولى، وتخليه عن الإيمان بالمسلمات السابقة على هذه الحرب، والتى قامت من أجل الدفاع عنها، وقد كانت التمهيد لمجىء «السريالية» من بعدها لتقوم على دعائم أكثر إيجابية بعد أن تزلزلت دعائم الدادية السلبية العدمية، وفى ظل الدادية ابتدع هانز

آرب أشكاله التي سميت «بالأشكال الحرة» المتولدة من ألاعبب الصدفة وشطحات الخيال والعقل الباطن.

### والخطوات المحسوبة:

وقد مضى أرب وصوفى يعملان ويبدعان حتى بعد انطفاء «الدادية»، وقد كانت ابتكارات الزوج أكثر حرية بينها اتصفت ابتكارات الزوجة بجزيد من الصرامة، وهذا هو الشيء الذي يستوقف النظر عند مقارنة أعمال المرأة والرجل في عطاء هذين الـزوجين اللذين عـاشا حيـاتهما الزوجية في وفاق تام على الرغم من اختلاف مزاج كل منهما الفني، وربما علق حكيم على ذلك بأن كلا منها كان بذلك يكمل الآخر، مما حقق لزواجهها التوازن والاستقرار. كان هانز أرب يعلى الصدفة والمفاجأة، ويعول عليهها كثيرًا في العطاء الفني ، بينها تمسكت صوفي كثيرًا بالقانون والخطوات المحسوبة بدقمة، ولهذا فلم يبطق هانىز أرب مبدع البدادية الأكاديمية في شبابه، وذهب يبحث عن بول كلي وواسيلي كاندينسكي، ويشترك مع التعبيريين الألمان في أول معارضهم ومن قبلهم انضم إلى صفوف «الفارس الأزرق» وهي إحدى مدارس الفن الحديث تجمعت في ألمانيا لتبدى معارضتها على القيم الجمالية البالية والمفروضة على الذوق، إما بقوة التقاليد، أو بسطوة التزمت، وفي عام ١٩٢٥ نشر مع زميل أخر كتابًا تضمن عرضًا لكل التيارات الحديثة الفن، وقد أظهر على صفحات كتابه هذا تفهمه العميق لمعنى الحداثة، ولتياراتها المختلفة، ولم ينقطع آرب عن نظم الشعر سواء بالفرنسية أو الألمانية وهما لغتان كان يجيدهما حق

الإجادة، وقد أثبتت أعمال آرب مبلغ الصلة الروحية الوثيقة بين الفن التشكيلي والشعر.

وقد كانت وفاة زوجته صوفى صدمة كبيرة بالنسبة لهانز آرب، لكنه مضى يجد عزاءه فى الفن والشعر وقد ارتسمت ذكرى الزوجة الحبيبة فى كثير من أبيات ديوانيه «أحلام ومشاريع» الذى نشر فى نيويورك عام ١٩٥٢، و «أحلام العالم والنجوم السوداء» الذى نشر بالألمانية عام ١٩٥٧، وقد أقيمت معارض عديدة لآرب بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وكان أكبر هذه المعارض المعرض الشامل لأعماله فى «متحف الفن الحديث» بباريس عام ١٩٦٢.

# روح الزوجة تبارك خطى الفنان:

لقد باركت روح الزوجة خطى الفنان من بعدها، فعضى الزوج يكسب الشهرة وذيوع الصيت ويسطر اسمه في تاريخ الفن الحديث كمعلم من معالمه، وقد كان هانز آرب فنانًا مرهف الحس يبحث عن الأشكال الخالصة، أى الأشكال الذاتها دون أن تكون مطية لمعانى أو انفعالات من خارجها، وكان على الدوام يحب أن يتذكر قول زوجته الحبيبة صوفى تاوير من أن الفن مثل ثمرة يجب أن تنضج داخل الإنسان على النحو الذى تنضج به الثمار الأخرى على الشجر، والواقع أن كثيرًا من أعماله توحى بليونة العالم النباتي وانسيابيته دون أى تعمد على أى حال إلى تقليد، أو محاكاة، وقد شغل هانز آرب على الدوام مثلما شغلت زوجته من قبل بأن يرسم ويصور بالسهولة والطبيعية التي يشى بها، وأن يشكل تصاويره بالبساطة التي يتنفس بها، وهذا ما كانت تقوله زوجته

صوفى تاوير أيضا، ويعتبر هائز آرب مفرق طريق هام بين دروب الدادية والسريالية والتجريدية، وهو يجلب إلى الفن الحديث، سواء كان تصويرًا أو لصقًا أو نحتًا أو شعرًا، نسمة من البساطة والسهولة والهدوء، إنه ابتسامة فى وجه العصر المقطب الملىء بالتجاعيد، وفرجة صافية فى ساء ملبدة بغيوم عصر الآلة والتكنولوجيا، لقد كانت صوفى آرب من المبشرين بفن القرن العشرين المعتمد على الأشكال الهندسية والألوان الخالصة، ولكنها لم تتخل شأنها فى ذلك شأن زوجها. هائز آرب عن اليقين بأن الهندسيات والتحييات والتجريديات إذا ما أريد لها أن تظل عمارسات لفن إنسانى فلابد أن تنبض بنبض من الطلاوة والبراءة الطفولية.

# جنبًا إلى جنب

إذا كان يقال وراء كل رجل عظيم امرأة فإنه يصح القول أيضا بأن وراء كل امرأة عظيمة زوج، ولا يصدق هذا القول قدر ما يصدق في حق الفنانة المصورة سونيا ديلوناى المولودة عام ١٨٨٦، فهذه الفنانة التى دخلت تاريخ الفن الحديث، وسجلت اسمها فيه، ما كانت تبلغ ذلك إلا بفضل زوجها الفنان المصور روبير ديلوناى الذى شجعها على المضى في طريقها، ووقفا جنبًا إلى جنب يبحثان عن أساليب جديدة للتعبير، ويجربان معًا إمكانات «اللون» وقدرته على النفاذ إلى العين ومن بعدها إلى الوجدان والروح، ويطرقان معًا باب عالم من الألوان البحت، يلجانه ويجوسان بين أرجائه مزودين بخبرة ومعرفة وثقافة، ويؤازرهما حب كل منها للآخر واقتناعه به.

#### قصة حب:

ولنرجع إلى أيام شباب سونيا ديلوناى لنعرف قصة حبها لروبير ديلوناى وزواجها منه، نشأت سونيا وتسربت في بيت عمها في سان بطرسبرج، وكانت تلميذة متفوقة في الرياضيات في وقت لم يكن تفوق الفتيات في هذا المجال بالأمر المألوف بعد، واعتزمت أن تتفرغ

للرياضيات وتكرس حياتها لدراستها والاشتغال بها، إلا أن نبوغها في الرياضيات صاحبه حس فني مرهف وشغف شديد بالرسم، وقد استطاع مدرسها أن يقنع أهلها بأن ابنتهم سيكون لها مستقبل باهر في التصوير، فسافرت سونيا إلى ألمانيا بعد أن لان أبوها ونزل على رغبة ابنته، وتشجيع مدرس الرسم الذي كان أيضا عالمًا في «الأثنولوجيا» أي علم أصول السلالات البشرية وأجنباس الأمم، وبعد سنتين من الدراسة الصارمة الجادة في معاهد الفن بألمانيا، يمت الفنانة الشابة صوب باريس عاصمة الفنون، حيث التحقت بأكاديية «دى لاباليت» التي كان يؤمها فنانون سيصبح لهم شأن كبير فيها بعد من أمثال أوزنفان وسيجونزاك وأصدقائها. وتحت تأثير كل من جوجان وفان جوج، بحثت سونيا عن أسلوب خاص بها يكفل لها التحرر والتعبير القوى من خلال التركيز على اللون وتصعيده إلى أعلى نبراته، وتعرفت بالناقد الألماني الأصل الذى استوطن العاصمة الفرنسية ولهيلم أوهد الذى تحمل إحدى قاعات متحف الفن الحديث بباريس اسمه اعترافا بفضله في تشجيع الاتجاهات الحديثة واكتشاف الفنانين الأصلاء المغمورين، وإلى أوهد يعزى الفضل في اكتشاف الفنانين البدائيين المحدثين وفي مقدمتهم الجمركي الفقير، «هنرى روسو» وعرضت سونيا طرف أوهد الذى افتتح صالة للعرض تجمع فيها آنذاك «المصورون الوحشيون» وقد كانت «التكعيبيـة» في طريقها إلى الظهور.

وجدت سونيا بذلك نفسها عند مفرق طريق تدور من حولها دوامات الفن الحديث، وتهب تيارات هذا الفن مكتسحة مدمرة، وكانت الفنانة الشابة بحاجة إلى من تثق فيه، وتتشبث به، إلى أن التقت بروبير ديلوناى

الذي كان متحمسًا للفن ومشربا بحب الشعر، وشاركته اهتماماته الفنية والأدبية ثم تزوجته عن اقتناع وحب عام ١٩١٠، وبدأ الزوجان الفنانان يشقان طريقهما بخطى واثقة وقلب نابض بالطموح والإيمان وبالقدرة على العطاء، وحل محل التشتت والقلق في قلب سونيا أمل ورسوخ وثقة، وبدأت الرؤية تتضح لدى الزوجين في كفاحهما الفني المشترك، وفي ظل من حماس الزوج وحيويته الفائقة شيدت سونيا أسلوبها الذاتي في التعبير، ولخصت فيه تجربتها مع كل من «التكعيبية» و«الأورفية»، واستخدمت أسلوبها الذاتي هذا من تصميم أغلفة الكتب، والوسائـد، والطنـافس، وورق الحائط، وقد استخدمت أسلوبها هذا أيضًا في تصميم ملابسها من ألوان عصرية لا تدرج فيها، ويأتى تناغمها من تتابعها على السطح في صراحة ومباشرة وتضاد وحشى، ويرجع الفضل في هذه التوليفة اللونية الجريئة إلى استيعاب سونيا ديلوناي لتعاليم «الوحشية» التي تستخدم اللون مباشرة لبناء اللوحة دون اعتداد بأن يتبطابق اللون في اللوحة باللون في الطبيعة، فليس ثمة ما يمنع في لوحة وحشية أن يكون البحر أصفر اللون ما دام في ذلك موجب من بناء اللوحة، ولتعاليم «التكعيبية» التي جعلت اللوحة على الرغم من تجاويها بالأشياء الواقعية، مثل القدح والزجاجة والعلبة - وهذه وما شاكلها تسمى بالطبيعة الصامتة - ابتكارًا تشكيليا، كما أوغلت التكعيبية في لصق الخامات المكنة بسطح اللوحة لإعطاء مظهر – خداع على أي حال – بأن الشيء المرسوم قد استقى من الطبيعة رأسًا، ولتعاليم «الأورفية» وهذا اصطلاح أطلقه الشاعر جيوم أبوليتير (١٨٨٠ – ١٩١٨)، الذي كان له فضل النقد والتوجيه على صانعي الفن الحديث – أطلقه على تجارب روبير ديلوناي

ورفاقه الذين أرادوا أن يفلتوا من صرامة الخطوط التكعيبية ليطلقوا العنان للون خالصًا نقيًّا صريحًّا مباشرًا، وأتاحوا بإعلائهم ديناميكية اللون وحيويته للفن الحديث أن يتحرر من إسار النقل عن الأشكال الطبيعية واحتذائها، من كل هذه التعاليم استفادت سونيا ديلوناى، وتحت رعاية زوجها استطاعت أن تطبق اكتشافاتها التشكيلية في مجالات كثيرة، منها الديكور والأغلفة والملابس، وفي معارضها غطت الحوائط بلوحات انتفت عنها نوايا النقل عن الطبيعة، وامتلأت بتشكيلات لونية توحى بالحركة والعاطفة، وذلك من مجرد الربط بينها.

### ذكريات ملونة:

ومضى الزوجان يعملان ويعرضان جنبًا إلى جنب، وفي برلين عام ١٩١٣ أقاما معرضًا تضمن عشرين عملًا من أعمال سونيا، ومنها تصميمات لونية مجردة لتزيين ديبوان الشاعبر الفرنسالكبير بلين سندراريس، ومع روبير سافرت سونيا إلى أسبانيا عام ١٩١٥، حيث أيقظت فيها الضياء الداكنة ذكرياتها عن قريتها التي ولدت بها فصورت مجموعة من الأعمال التي يكن تسميتها، «بالذكريات الملونة»، كما انفعلت سونيا ديلوناى في البرتغال التي انتقلت إليها بعد أسبانيا بالملابس الشعبية، وأوحت لها ببعض اللوحات البراقة، وشجعتها على أن تولى اهتمامًا أوسع لأنشطنها كمزخرفة ومصممة ديكور وملابس، وفي مدريد استلهمت الرقصات الإسبانية في تصوير بعض اللوحات بالألوان في خضم المائية، عالجت فيها على نحو تجريدى الروابط بين الألوان في خضم المركة، وفي تتابعها وانعكاسها على بعضها وتداخلها، وعندما التقت

بدياجيليف (١٨٧٢ - ١٩٢٩)، كلفها بتصميم الملابس لباليه، «كليوباترا» كما كلف روبير ديلوناى بأن يصمم ديكورات هذا الباليه، وهكذا أسهم الزوجان المتحابان فى عمل فنى مشترك، وذلك من منطلق مفاهيم جمالية متحدة، وقد عرف ديا جيليف بحسه المرهف واختياره أنبغ مصورى الفن الحديث فى تصميم باليهاته، ولهذا جاءت هذه الباليهات آية من الروعة ونقلت إلى الجماهير لا ما فى الرقص والموسيقى فحسب من جمال ويهجة، بل وما فى التصوير والألوان من ذلك أيضا، محققًا مطمحًا كبيرًا وهو «وحدة الفنون وتآلفها».

وعندما عادت سونيا ديلوناى مع زوجها إلى باريس قررت أن تكرس وقتاً أطول وجهدًا أكبر من أجل تطبيق مفاهيمها الجمالية في مجال «الأزياء» فأحدثت انقلابا حقيقيًا في مجال «الطباعة على النسيج» بأشكالها الهندسية التى أحلتها محل التشكيلات التقليدية، وقد بددت الفتور والكآبة اللذين خيا على الأقمشة النسائية بتصميماتها الجريئة ذات المسطحات الرحيبة الملونة بألوان مثيرة في تضاربها وتنغيماتها المتنافرة الصادفة للعين والملفتة للنظر، دون خدش للذوق على أى حال، فعلى الرغم من الجرأة والصراحة والمباششر التى اتصفت بها تصميمات على قدر كبير من رهافة الحس سونيا ديلوناى إلا أنها ظلت تصميمات على قدر كبير من رهافة الحس وسلامة الذوق، وماذا ينتظر غير ذلك من فنانة كبيرة تشربت مفاهيم الفن الحديث بما أحدثته من تغيير جذرى في الذوق العصرى أيضًا؟ وقد كانت سونيا تقول: «آن للحياة اليومية أن تتشرب بالذوق العصرى، إن الفن الحديث لم يجهد نفسه كي يظل حبيس المراسم والمعارض بل كي ينطلق ليضع بصماته على أشياء الحياة اليومية»، وقد أقبلت دور الأزياء ينطلق ليضع بصماته على أشياء الحياة اليومية»، وقد أقبلت دور الأزياء

الكبيرة على تصعيمات سونيا ديلوناى، ووصلت مبتكراتها إلى قاعدة جاهير المستهلكين العريضة، وليس بمستبعد أن تلتقى أى سيدة أنيقة من سيداتنا. وهي تنتقى قماشًا لفستان جديد، أو وهي تختار ثوبًا لاستعمالاتها اليومية - ليس بمستبعد أن تلتقى بتصميم لسونيا ديلوناى، ولئن كانت السيدة المشترية لن تقرأ توقيع الفنانة على الثوب أو القماش إلا أنه ليس من الصعب أن تتعرف على بصمتها.

# آثرت التفرغ:

وعندما رأت سونيا أن هذا النشاط التجارى قد أخذ يستغرق وقتها كله، ولا يدع فرصة لها كى تفرغ لتجاربها التشكيلية البحتة، وهى متطلبات روحية لا تستغنى عنها فنانة أوتيت رهافة حس، وتوقد قريحة، مثل فنانتنا، آثرت أن تكف عن ذلك، وتكرس نفسها لفنها، على أن التطبيقات العملية لأفكارها التشكيلية قد أبانت عن أهميتها، وعلى الأخص عن قيمتها المعمارية، وقد تسنى لسونيا ديلوناى أن تستعرض صلاحيات أسلوبها في التصوير الحائطي بمناسبة المعرق الدولي الذي أقيم في باريس عام ١٩٣٧، وقد عهد إليها في هذا المعرض الحافل أن تزين حوائط قاعة الطيران وقاعة السكك الحديدية فأجادت أيما إجادة من خلال أسلوبها المنفتح وألوانها المتحركة.

وقبيل غزو النازيين لفرنسا عام ١٩٤٠ تمكنت سونيا ديلوناى وزوجها من الفرار من باريس إلا أن المرض ما لبث أن داهم روبير فمات عام ١٩٤١ وترك سونيا لتجتاز مرحلة من التأمل البحت، وفي جنوب فرنسا حيث اعتصمت ، صورت عام ١٩٤٢ سلسلة من لوحات رهيفة

منغمة، تنبض بأحاسيس الفراق وذكريات أيام الكفاح المشترك من أجل تجديد الذوق الحديث، واطلاعه على إمكانات جمالية خارج النقل الحرفي للطبيعة، وبعد الحرب أسهمت سونيا في إقامة «صالون الحقائق الجديدة»، وهو من الأفكار التي كان قد نادى بها روبير ديلوناى منذ عام ١٩٣٠، وفي هذا الصالون تجمع المصورون التجريديون من مختلف أنحاء العالم، وعرضوا أعمالهم جنبًا إلى جنب، مما أثرى الحركة التجريدية، وفتح أمامها آفاقا جديدة يكن البلوغ إليها.

وفى عام ١٩٥٣ آن الأوان أن يقام معرض شامل لأعمال سونيا ديلوناى الفنانة التى على الرغم من الزهد الذى اتصفت به لوحاتها، لم تقل ثراء أو عمقًا عن أكثر الفنانين اغترافًا من الطبيعة، ونقلًا لظواهرها.

# في أرض الشمس التي تسطع وتتلألأ

في هذا الزمن الصاخب، حيث يسود العنف، ويعلو الدمار والفتك والشراسة، نسعد إذ نلتقى على غير انتظار بفن المصور الفرنسى المعاصر دانيل جوجيه، إنه واحة وارفة الظلال، نستريح عندها من عناء سفر عبر صحارى. نرتوى برشفات من ماء عذب ونتخفف من أحمالنا الثقال، ونرطب جلودنا الملتهبة بنسمات رقيقة، وحتى إذا عدنا بعد ذلك نشد الرحال عبر الصحارى اليومية، فلن يكون الطريق أمامنا بمثل المشقة التى كابدناها من قبل نزولنا بالواحة، فسوف نكون قد حملنا معنا تذكارات من فن جوجيه، عيون مفعمة بالحنين، وشفاه تهمس بوعود، عيون تعزيك، وشفاه تهمس وتناديك، وإياءات تدعوك وتمنيك.

### من الذي يجلب للإنسان عزاءً؟

لوحات جوجيه قد تخيرت لنفسها دورًا في هذه الحياة تؤديه، هو دور المعزى، تتواضع ولا تستعلى، لا تصخب بنظريات، ولا تدعى معرفة، ولا تؤرقك بطموحات، هي فحسب تقنع بأن تؤدى لك الدور الذي ما عاد الكثير يؤديه، تؤدى لك دور الصديق، تعالوا إلى يا ثقيل الأحمال، وأنا أريحك، هذا ما تقوله لكل من يطالعها، ومن منا في هذا الزمن

الصعب لم يضح ثقيل الأحمال، وبذلك عاد الفن يتبين له دورا يؤديـه للإنسان المعاصر، من قال: إن الفن ماعاد له في الحياة الحديثة وجود؟ يكفى أن تتأمل لوحات جوجيه، وسرعان ما ستتبين خطأ هذا الزعم، بل ان الحاجة أضحت في هذا الزمن أشد من أي زمن آخر إلى الفن، إلى الفن الإنساني، وقد أضحت هذه الحقيقة خافية. من ذا الذي يجلب للإنسان المرهق فكرًا وروحًا، للاهث، المتوتر، المستنفر على الدوام، عزاء ومواساة، من يلطف توتراته ويعيد السكينة إلى قلبه، والتوازن إلى وجوده ووجدانه؟ من يفعل كل ذلك سوى الفنان؟ بعض الفنانين اليوم اتجهوا في الطريق العكسي وأنتجوا فنا زاد من حيرة الإنسان وبلبلته ومعاناته، بعض الفنانين اليوم شاركوا في إيصال الإنسان إلى درجة قصوى من الإحباط، ووصلوا معه إلى مفرق طريق، لا رجعة فيه، ولا مخرج منه سوى الانتحار بمعانيه وصوره الكثيرة، ولكن لانلبث أن نقول: إن هذه ليست مهمة الفن الإنساني، الذي يرقى إلى مستوى الرسالات الكبرى، الفن في العصر الحديث - وذلك من خلال تجربة جوجيه - ترياق، باسم، عزاء، ملاطفة، شد للأزر من أجل تحمل المشاق التي لم تكن لتخطر في بال أحد، سوى أصحاب النبوءات السوداء، وهنا يأتي الفن ودوره، ليقول «لا» في وجه البؤس واليأس والشقاء، ليضيء في الظلمات المدلهمة شمعة، ليمد في قفر الحياة اليد بزهرة، قد يستخف البعض من ذلك، ولكن أن الأوان أن نعرف كيف نكون متواضعين أصفياء القلب حتى لانغلق أمام الإنسان الحديث الجنة الأرضية الوحيدة التي بقيت له.

وقد عرف جوجيه مهمة الفنان هذه في عصرنا المدلهم بالظلمات، فلا تأتى لوحاته دويًّا مثل دوى القنابل والتفجيرات المتعددة الأسباب في مختلف أرجاء المعمورة في يومنا هذا، بل تأتي نغمة من أوتار كمان، أو ناى أو قيثارة، هل أسعدت لحظة بأن تسمع قرويًا أو راعيًا يبث نايه بعضًا من أشجانه، أو أشواقه ماضيًا في أمسية صيف على ضفاف النيل لتبتلعه المظلمة والمجهول، ويبقى في أذنيك وصدرك من بقايا عزف البدائي ما يجعلك أكثر تذوقًا لأمسيات الصيف وقمرها الساطع في أديم الساء، يبعث إليك مع ضيائه الفضية الحانية أحاديث مثل تلك التي تتسلل من لوحات جوجيه الرقيقة إلى فؤادك؟

خصيصة تتميز بها لوحات جوجيه وتجعلك تنساءل إزاءها كي تبلغ إلى فهم حقيقة فنه، ما الذذي عل جوجيه الذي يحيا في واحدة من أكبر عواصم الفنون في يومنا، ألا وهي باريس، لا يمضي في ركاب من راحوا يقتفون خطى الأساليب الحديثة، وينتجون لوحات يدافعون عنها إزاء تمرد الذوق الفردي والجماهيري «بالعصرية»؟ لماذا؟ حقا، لماذا؟ ليس من السهل أن تأتيك الإجابة، ولكنها لابد أن تأتيك من منطلق أن هذه «العصرنة» للفنون الحديثة، تؤدى في النهاية على حساب التضحية «بالإنسانية» التي يجب أن يتصف بها الفن الحقيقي أول ما تتصف، وليس بالسهل أن يقاوم الفنان الحديث إغراء الانجراف إلى «العصرية» ولو على حساب «الإنسانية» فهو من أجل مقاومة هذا الإغراء بحاجة إلى صفات اتصف بها موقف جوجیه من «الفن» و «الحیاة» معًا. وأول هذه الصفات هي التواضع والزهد والفهم وتحمل التبعة. وقد جاء فعلاً فن جوجيه متواضعًا لا يستعلى على المتفرج، ولا يشعره بالضآلة فيؤدى به إلى هؤة الإحباط القاتمة، وجاء فنه أيضا متحليا بالزهد الذي يرقى من خلاله الفنان الواعي إلى مدارج النفرد والشفافية، ومن خلال عمليات

جريئة من الحذف والإقصاء ومقاومة إغراءات المواضيع استطاع جوجيه أن يبني عالمه على مفردات محددة دون تجاوزها إلى غيرها، وأطرف ما اتسمت به تدابير الحذف عنده إبعاده لمعالم العصرية التي سرعان ما يداخلها التغيير والزوال، فهو يقتصر على مقومات تكاد تضحي تقليدية، من صبايا وزهور وأماكن هي مرافئ رحيل أو عودة من أسفار، وكل هذه مشاهد غمست في بوتقة رؤيته الداخلية، فبدت مشاهد ذاتية، وإن احتفظت بإيماءاتها إلى العالم الخارجي، فأين نحن في لوحات جوجيه؟ ومع من نحن؟ وفي أي زمان؟ لا إجابة محددة يمكن أن يدلي بها، فالزمان والمكان والشخصية غير حبيسة في أطرها الموضوعية، إنها مغموسة في محبرة الروح التي تفضي بالمشاهد إلى ماليس محدودًا بزمان أو مكان أو بشر، هذه لوحات جوجيه إذن، وإلى أي مدرساًو مذهب تنتمي أهي إلى المدرسة الانطباعية أقرب؟ إلى تلك المدرسة التي أخذ فنانوها مثل أوجست رينوار وادجار ريحاه وادفار مانيه وغيرهم على عاتقهم أن يلتزموا بالواقع أشد الالتزام فجاءت تصاويرهم رغم ذلك إلى عالم الأحلام والرؤى الذاتية أقرب؟ أهى تنتمي إلى لوحات الوحشيين ومنهم ماتيس وفلامنيك وديرين ودوفي، التي جاءت ألوانهم في لوحاتهم كي تبني أكثر مما تحاكى، أم هي تواكب أعمال بعض من الفرسان الزرق، وبالأخص أوجست ماك؟ أم هي تمضي في ركاب ماري لورانسين وتتشرب بسمات من لمسات فنها النسائي، أم هي أقرب إلى بابلو بيكاسـو في مرحلتيـه الزرقاء والوردية على الأخص؟ أما توغل إلى ما هو أقدم منها صاعدة إلى أعمال لواتو وفراجونار وبوسان؟ أم تشتد اقترابا من أعمال الرمزيين من أمثال أوديلون ريدون فتضحى إلى حد بعيد «رمزية»

بدورها؟ أم هى تتلاقى مع أعمال لرمبرانت وفيلاسكويز ودافينشى وجواردى وتيرنر وكورو وغيرهم ممن عبر جوجيه صراحة عن ارتباطه بهمد وما يكنه لهم من تقدير خاص؟ أم هى تنزل لتأخذ بعضًا من معالم الأحلام التى أتت بها السيريالية، وأنصارها وعلى الأخص مارك شاجال وبول ديلفو بشخوصه التى تتكرر ولا تتغير مثل شخوص جوجيه أيضًا؟ أم ماذا غير هذا وذاك؟ الحق يقال، إن لوحات جوجيه تعبر أعمال هؤلاء وغيرهم ولكنها تغنى عن هذه أو تلك وتمضى لما هو خاص بها ومتفرد تماما. أهى تعبر المسافات لتأتى إلينا وتقترب من حيث لا تدرى من بعض بورتيهات الفيوم ومن أعمال لجمال محمود وغيره أيضًا؟

# ماذا تريد أن تقوله العيون؟

قلنا إن جوجيه استطاع في هذا الزمن الصعب أن يمضى بسفينته في خضم البحر الصاخب، ومثل الربان الماهر عرف أنه كي تمضى سفينته تشق طريقها عليه أن يتخفف من محمولات كثيرة فاستبقى لعالمه مقومات محدودة تميز بها عالمه وتفرد.

لوحات تهدف أن تبعث في نفس المتفرج راحة ودعة في هذا الزمان الصعب المرهق كما قلنا، ولكنها أيضا ليست راحة سطحية بل هي أعمق من ذلك، فهي راحة تبعث في النهاية نوعاً من التأمل الهادئ الرصين الوديع، تضمد الجراح، فتلتئم وتمكن الكيان الإنساني بعد ذلك من أن ينبض بالحياة.

من هم نساؤه تلك، اللاتي سيواء رفلن في ثيبابهن أم تخففن منها لا ينتمين إلى زمان أو مكان محدد، ويرتقين بالفن إلى مستوى من الأبدية التى وصلت إليه من قبل نسوة بول ديلفو أيضا؟ إنها تقول لنا الكثير دون أن تنبس ببنت شفة، وذلك بالأخص من نظرات عيونهن الجسور في حياء، التى تنظر إلينا دون أن ترانا، وتفرض دون صخب علينا نفوذها تاركة في أعماقنا انطباعًا لا يمحى سريعا بجسارة وحياء، ولا يتوصل إلى ذلك إلا من كان مثل جوجيه فنانًا قديرًا، ويتأتى له أن يبلغ بلوحاته أن تفرض مضامينها علينا دون أطناب. ماذا تربد أن تقوله تلك العيون؟ هذا ما علينا نحن أن نستنتجه ونتخلصه دون أن يفرض علينا الفنان إجابة محدودة بذاتها.

وجوجيه لم يتوصل على أى حال إلى التعرف على العالم الذى اختاره ليرتبط به في هذا العصر الصاخب الذى تعددت المذاهب الفنية وتنوعت إلى حد لم يسبق له مثيل، من خلال دراسة واستيعاب بقدر ما كان ذلك من خلال مذاق جذرى ليس من السهل التخلص منه أو الإعراض عنه دون التردى في الآلية والضياع والتبعية.

صبایا جئن إلینا من زمن البكارة، یحملن إلینا شاعریة ما فی هذا الکون الشرس، فی أطر متعدیة للزمان والمکان، تحمل فی طیاتها تأکیدًا بأن ماهو متخیل هو بدوره حقیقی عبر الصدق الذی یختلط فی لموحات جوجیه موضوعیًا بكل ما هو دفء وأریج وظلال وأثیر ونغم، ویؤازره شكلیًا كل ما من شأنه أن یتخفف به العمل، ویعفیه من ثقل المادة، لیسمو المشهد إلی مستوی من الرهافة والأثیریة، باقتصاد فی التفاصیل وذوبان الأطر الخارجیة فی الفضاء التشكیلی اعتمادًا علی معالجات ذاتیة، وإن التحمت بأصول كلاسیكیة، مع إعراض عن انشغالات العصرنة،

وتمسك بالمنظور والبعد الثالث، مما يكسب المشهد عمقًا يضفي على العمل مزيدًا من الإيحاءات بظلال وأضواء وسماوات وبحيرات وشجر، وتتحاور هذه مع مـا ارتسم على وجـوه النسوة والصبـايا من عـزاطف وأفكار وتذكارات، ولمسات الفرشاة عريضة وعجينة الألوان خفيفة والخط قد تحرر من كل تفاصيل تكبله والانشغال التقنى الأول هو بخلق الأجواء، الأجواء التي لا تلبث أن تستغرقنا، وننغمس فيها، وتنبض بما ننبض به من أحاسيس وأفكار، ويبحر بنا دانيل جوجيه عبر أسلوبه صاعدًا بنا حقب الفن، مكتشفًا بطريقة ذاتية جوهر الرؤى القديمة الثمينة، وأطرها التي أفرغت فيها، وهو فنان أصيل لا تخدعه الصيغ وتحبسه في إسارها، يقول: إنه لا يرى حدودًا فاصلة وحاسمة بين ما هو تشخيص وما هو تجريد، وهذا فعلا ما يعرفه الأساتذة الكبار، وهو فعلا يمارس التجريد في ثنايا لوحاته التشخيصية ويستعين به من خلال لمسات فرشاته العريضة لإضفاء مزيد من الفراغات في لوحاته، فتتسلل منها النسمات والضياء. سئل دانیل جوجیه ذات مرة آین یحب آن یعیش فأجاب حیث تسطع الشمس وتتلألاً، وها هو يأتي إلى بلادنا، فمرحبًا به في أرض الشمس التي تسطع وتتلألأ.

## شباب أبدى:

وتتواكب أعمال جوجيه كثيرًا مع أعمال موسيقية من صنف لوحاته، ويشير هو نفسه إلى حبه الشديد على الأخص لموتسارت، ويعرج على الألوان فيقرر أن ما من لون بذاته يمكن أن يحقق هدفًا تشكيليًا وحده، بل لابد أن يدخل في حوارات مع ألوان أخرى يتناغم معها، وهو

ما يفعله في لوحاته فتأتى التناغمات اللونية عميقة وجذرية في أعمالــه وتعتمل في اللوحة ككل كما تعتمل في كل جزئية من جزئياتها، ومن الانطباعات التي ينجح أسلوب جوجيه في تحقيقها تلك الأثيرية «الأجوائية» والإشعار بأنك لسب إزاء مجرد مشهد داخل إطار محدود، بل إن إطار المشهد يتسع كثيرًا فيصل المشهد إلى درجة من الانفتاح والرحابة والتجرد عن التحديد، حتى لنكاد نعتقد أن تلك النسمات التي تهتز لها أطراف الغلالات الرهيفة إنما ترد من خارج إطار اللوحة التي تشغلها تلك الصبايا، وقد نجح جوجيه في تحقيق ذلك في لوحاته الزيتية المنفذة على ورق بما يضفى عليها طابع لوحات الاكواريل، ويميل الفنان إلى وضع ألوان داكنة يدفع في ثناياها كثيرًا من الضوء فتبدو مثل الحلى المتىلأليُّ المصقول بلمساته الـرشيقة اللدنــة، والتي تتحاشى الخــطوط المستقيمة والزوايا الحادة، والميل أكبر وأوضح إلى الخطوط الانسيابية العضوية التي لا تحدها في تدفقها الحيوى في أرجاء اللوحة حدود ألا تحاشى الافراط المخل بوقار العمل، ذلك الوقار الذي لا تفقده في أي عمل من أعمال جوجيه أيا كان موضوعه، وأيا كانت معالجته الشجية له. وتتمتع أعمال جوجيه بخصيصة من التوازن الذي يضفي عليها مسحة كلاسيكية رغم عصريتها المؤكدة، ولكنها عصرية على أي حال ذاتية مستمدة من اقتناع الفنان بضرورة تحاشى ما يفعله المحدثون المعاصرون

والصبايا والزهور والشجر والثياب والماء بحرا كان أم بحيرة عناصر تتكامل في أعمال جوجيه، ولكن أثمن ما تنقله إلينا أعمال جوجيه هو ذلك الانطباع بالشباب الأبدى الذي لا يلحقه ذبول أو زوال المرتسم بالأخص على قسمات الصبايا اللاتي يطالعنك في لوحاته.

وقد طرق جوجيه عديدًا من المرات موضوع المغنى الجوال وإذا كان هذا المغنى بالإضافة إلى زميله مهرج السيرك قد لقيا لدى المصور جورج رووه معالجات أضفت عليها قسطًا من الحزن، إلا أن جوجيه قد عنى فى لوحاته للمغنى الجوال ان يطرد عنها مسحة الحزن هذه رغم النظرات الساهمة والعيون المفعمة بشجن دفين يصل الأمر إلى حد الألم. وتروى لوحاته التى من هذا القبيل حكايات غرام، وأمانى فى لقاء وحسرة على فراق فى زمان انقضى، وزمان منتظر. ثمة أمل إذن يحدثنا عنه جوجيه بلغته التشكيلية ورؤاه الخاصة العذبة.

ويتمتع جوجيه ولاشك بموهبة الملون المتاز، سواء استخدم ألوان الزيت أو الجواش، كما يتمنع باقتدار في الرسم، وبمرفة تامة لما يجب أن يفعله كي يشيد لوحة موفقة، مع روابط قوية بأساتذة التصوير القدامي، وهو لا يبدو في فنه منشغلاً بالرغبة في حل مشكلة تؤرق باله، أو في تشييد عالم جديد غير العالم الذي ينتمي إليه، على أنه أيضًا يبدو مشدودًا إلى شخصيات ليست من لحم ودم بقدر ما هي أثيرية قدت من أشعة القمر، فبدت أطيافًا تستحم في أصبحة وادعة ممتدة لا يعكر صفوها شيء. وعالمه فلم عالم الأحلام أقرب، ويعطى إحساسًا قويًّا بالضوء والمساحة، وحب الحياة، والحركة، أنه فنان استقل بفنه ونفسه ولم يخضع لجماعة، أو ينضوى الحياة، وأدار ظهره عن هتافات الفن الحديث وآخر صبحاته، واكتفى بأن يغمس فرشاته وأقلامه في الشعر والحقيقة.

# حفيدات فينوس

### انصعن لطبيعتهن النسائية:

من الفنانات القبرصيات من انصعن لطبيعتهن النسائية، فجاءت لوحاتهن فياضة بالعاطفة والرقة، وفي مقدمة هؤلاء الفنانات سولا ليبسو - يانجو المولودة عام ١٩٥٢ في مورفو بقبرص، وقد سافرت إلى فرنسا بعد إتمامها لدراستها الثانوية، حيث درست الفنون الجميلة في تولوز ما بين عامي ١٩٧٠ و ١٩٧٤، وقد تفوقت في الرسم والتآلف اللوني، وقد تجلَّى ذلك في أعمالها كها في لوحتها «الصلاة» عام ١٩٧٧، وتلعب الخطوط الانسيابية ونصف الدائرية دورًا ملحوظًا في أعمالها، إذ تبتعد قدر الإمكان عن الزوايا الحادة والخطوط المستقيمة، وهي في ذلك تختلف عن زميلتها فيرا خادزيذا التي تسود لديها الهندسيات والمعادلات الرياضية، أما عند سولا ليبسو - يانجو فليونة الخط وتموجه يلعبان المدور الأساسي في التكوين وفي تحقيق التأثير الجمالي المطلوب لدى المتفرج، وإذ تقترب ألوانها الفاترة إلى حد ما من ألوان مواطنتها ريا المأتفرج، وإذا كانت ريا تصعد بنا إلى مدارج روحانية بعيدة، وقضي بنا الأخرى، وإذا كانت ريا تصعد بنا إلى مدارج روحانية بعيدة، وقضي بنا

متجاوزة بوابات الأرض إلى العالم الآخر، عالم المثل الأفلاطونى، تُبقى سولا علينا مرتبطين بحسية الحياة المعاشة، ويتحقق فينا ذلك أمام لوحتها «ذكريات» عام ١٩٨١، و «طبيعة صامتة» عام ١٩٨٢، وفي اللوحة الأولى تصور لنا سولا امرأة شابة ينبض كل جزء من جسدها بالحياة، وقد غرقت في ذكريات تترك لنا الفنانة أن يتخيلها كل منا بحسب هواه، فنعيش اللوحة ولا نكتفى بمعاينتها فحسب، أما في اللوحة الثانية، فتقدم لنا سولا مائدة حافلة بأطايب الفاكهة من عنب وكمثرى وتفاح، متناثرة ومرتبة على غطاء من الحرير الأبيض الرقيق.

وقد اشتركت سولا ليبسو - يانجو منذ عام ١٩٧٥ في العديد من المعارض الجماعية، كما اشتركت في معرض دولى أقيم عام ١٩٨١ في مونت كارلو، وفي العام ذاته قدمت بعض أعمالها في العاصمة اليابانية. على أن أكثر فنانات قبرص امتلاءً بالحس النسائي هي السرسامة الحزافة هيليني لامبرو المولودة عام ١٩٤٩ والتي بعد أن أكملت دراستها الثانوية في قبرص سافرت إلى جلاسجو حيث درست أصول الرسم

الثانوية في قبرص سافرت إلى جلاسجو حيث درست أصول الرسم والخزف. وعادت تدرس الفن بمدارس جزيرتها منذ عام ١٩٧١، وتشرف على بعض مراكز الحرف البيئية، على أنها أبدعت على الأخص في مجال تصوير كتب الأطفال، حيث تمكنت في كتاب «حكايات الآلهة» أن تبدع صفحات التحمت فيه الكتابة بالرسم التحامًا حقق الوحدة المفتقدة كثيرًا في رسوم الكتب.

وتنبىء رسوم هيلين لامبرو عن ينابيع شرقية متدفقة بأعماقها، وتتلاقى أشكال الطير والزهر والبشر في إبداعاتها على نحو غنائى يثير في الناظرين متعة وفي القلب بهجة. فإذا التقينا بأعمال ماريا تورو المولودة عام ١٩٤٣ في أموخستو توهجت الألوان في هذا العالم النسائي المغلق على نفسه، وقد أقصى خط الأفق تمامًا من الرؤى الغارقة في اللون الأحمر المتوقد (الذى استخدم في إشعاله الزيت والباستيل وخامات أخرى مختلفة) وانحصرت جمرات الألوان في حيز ضيق شديد الاقتراب من المتفرج، حتى ليكاد يشعر بزفرات كاثنات ذلك الوجود الحميم تلفح وجهه، وبنبضها يصم أذنيه وإن كانت تلك الكائنات لم يبق منها في ذلك الأتون سوى أشلاء أو بقايا تحكى من أقبيتها المتأججة بنيران عواطفها وغرائزها حكايات هى في الغالب منقضية.

ويهذه الإضاءة التي لا تنبر بقدر ما تحرق، والتي تذكرنا إلى حد بعيد بإضاءات فانتين لاتور الحارقة، يمضى عالم ماريا تورو إلى طرف النقيض من عالم فنانة مثل ريا أثاناسياذو، من منتهى البارد إلى منتهى الساخن، عبر ألوان لا تعبر عن نبضات عقل أو قلب بقدر ما تعبر عن فوران جسد، وقد تفردت ماريا تورو بعالمها هذا واستغنت فيه عن الخط، انسيابيا كان أو هندسيا، لتقيم عالمها أساسًا على دلق اللون الأحمر من أتون مستعر على أرضية تصطبغ به كلها، وتبدو عليها الأشكال مقطعة، كأنها جرات متقدة في ذلك الجحيم اللوني.

وقد درست ماريا تورو الرسم والتصوير والحفر في لندن وإيطاليا. وعرضت منذ عام ١٩٦٣ في بلدان أوروبية وأمريكية عديدة.

وتظل الألوان جذابة، ومتنوعة في العالم النسائي لكل من الفنانتين نيكي مارانجو (المولودة عام ١٩٤٨) وذيسبو كيبريانو – سيرغيو. أما نيكى مارانجو، فهى تلتقط جزئيات من العالم المحيط بها، مثل مقعد أو أريكة أو قفص عصفور أو بساط أو غطاء سرير أو مجموعة من الآنية، ثم ترسمها وتلونها بألوانٍ ذاتية حقا، ليس فيها ذلك التوقد الذى نجده عند ماريا تورو، فألوانها لا تحرق بل توقظ فى كوامن الشعور أحاسيس قد تعجز عن إيقاظها من لم تكن قد منحت موهبة الشعر مثل نيكى مارنجو.

وتزداد الألوان اشتعالًا عند ذيسبو كيبريانو - سيرغيو المولودة عام ١٩٤٩ بل وتتحرر من إطار الأشكال المرئية كها عند نيكي مارانجو، لكن هذه الألوان لا ترقى في توهجها إلى ألوان ماريا تورو.

وتميل ذيسبو في لوحاتها إلى موضوعات رمزية ومجردة، تسترد فيها فرشاتها حرية انطلاقها، ولعل في ممارسة ذيسبو لفنون العمارة والخزف والحفر بالإضافة إلى التصوير ما أثر على إبداعاتها، فتنبسط الألوان في لوحاتها على مساحات، محددة بخطوط محسوبة حتى لو جاءت متعرجة، وتتصارع في انسجام إملاءات الفكر والعاطفة لتكون التشكيل المرجو.

## النظرة الشاعرة الإنسانية:

ولا يصعب على الفنانة هيليني ميتزى المولودة في لارناكا عام ١٩٣٠، والتي درست التصوير في أكاديمية فينا للفنون الجميلة حيث حصلت منها على شهادتها العالية عام ١٩٥٨ - لا يصعب على هيلني ميتزى أن تتوصل إلى الاستحواذ على اللفتة الإنسانية، وبالأخص تلك النظرة النسائية الموحية في وجوه أشخاصها، وذلك من خلال تمكنها من الرسم

الذى يتميز في أعمالها بالدقة والرقة معًا، وإذ تتجلّى غنائيتها في لوحاتها عن الزهور والفاكهة، تتجلّى قدرتها على سبر الأغوار النفسية في بورتريهاتها، التي تدعو المتفرج إلى حوار لا ينضب معينه سريعًا، ولعل وجوء تلك الأرملة وابنيها الصغيرين تقول للمتفرج الكثير عن الزوج والأب الغالى الذى ضاع. أما لوحة الفنانة لنفسها وترجع إلى عام ١٩٥٨ فإنها ترنيمة عذبة للصبا والجمال والأحلام.

وبكثير من الرقة والرهافة أيضًا تتناول المصورة تاسـولًا مافـريللي المولودة عام ١٩٥٤ موضوعاتها المستقاة عادة من النظرة البسيطة ولكنها على أى حال نظرة شاعرة إلى أماكن الحياة اليومية، ففي المقاهي والمطاعم والمنتديات تجد تاسولا ضالتها من التكوينات التي تنقلها إلى لوحاتها بكل التواضع الذي يشعر به الفنان المخلص أمام ما تقع عليه عيناه، وعينا تاسولا، حفظها الله، عينان عاشقتان للطبيعة، تشبعتا بالدرس الذي أوردته «الانطباعية» لتنتشل البشر من دواكن الألوان وقواتمها باعثة في النفس البهجة، وهذه البهجة تنجح تاسولا في تحقيقها من خلال ألوان البستيل والألوان المائية التي تستعملها عادة في لوحاتها، وتستخدم الفنانة الخط برهافة واحترام لا يقل عما توليه للألوان أيضًا، وخطوطها غير متزمتة، مذابة في إحساس بالعلاقة الودود بين الخط واللون، كوسيلتين تتعاونان في بناء التكوين، فبلا الخط يخنق اللون ويحبسه في قبضة آسرة، ولا اللون يضحي حواذبًا، وينكر على الخط دوره، فينساب في أرجاء اللوحة بحرية وطلاقة، ليضيف الإيقاع النغمي الذي تشاركه فيه الألوان أيضًا، وعلى الـرغم من أن كل شيء محسـوب في لوحات تاسولا مافريللي بدقة صانع يعرف أصول صنعتـه إلا أن تلك

الحساسية سرعان ما تذوب وتتلاشى، فلا ينبين المتفرج أمامه سوى تكوين متوازن جميل، بل وأيضًا ما هو أبعد من التكوين، وأقصد بذلك نقل الانطباعات والإحساس بالأجواء.

وقد تعلمت تاسولا أصول ذلك كله أثناء دراستها بجامعة باريس، في الفترة من ١٩٧٢ إلى ١٩٧٥ حيث حصلت على شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية.

وعلى ذات درب تاسولا مافريللى، تمضى هيلينا سولومو - بالاوندا المولودة عام ١٩٥٣ والتى درست التصوير بالمراسلة من أثينا في الفترة من ١٩٧٢ إلى ١٩٧٤ وهي بدورها تنتقى للوحاتها الزيتية مشاهد من الحياة اليومية، لتؤديها بطريقة واقعية، تتوفر فيها الدقة في الأداء، وتناسق التلوين، وتفضى تلك الرقة والرهافة السائدة في ألوانها الطبيعية المصفاة إلى إضفاء جو من الألفة والسكينة على لوحاتها، تجعلها بهجة للعين، وإلى القلب حبيبة.

وفي لوحتها «عند باب الغرفة» المصورة بالزيت عام ١٩٨١ نجحت الفنانة بلا افتعال أو صخب أن تعقد علاقة تضاد حيوى بين الشيخوخة، والحائط الذي انهدم عنه الطلاء بداخل الغرفة، وبدين الربيع المتفجر بالضياء والحيوية في الحديقة البادية من البداب الذي انفتحت إحدى ضلفتيه، سامحًا لشعاع الشمس أن يتسلل إلى الغرفة ليبدِّد حيثا حل بعض ظلال الداخل، وربما أيضًا ظلال الشيخوخة، والذي نريد أن نقوله في هذا المقام أن الفنان المبدع يستطيع حتى من خلال الالتزام الصادق بالواقع أن يرقى بعمله الفنى إلى مستوى أعلى من مجرد الواقع الذي قد

لا يقول شيئًا بين يدى فنان غير مبدع. إن الصدق ليس بعيب، إنه أولى درجات الإيداع الفنى، وهذا ما تؤكده لوحات مثل لوحات كل من هيلينا سولومو - بالاوندا وتاسولا مافريللي.

وتنقلنا العجوز الجالسة بجوار باب الغرفة المطل على الحديقة في لوحة هيليا سولومو بالايوندا إلى عجوز آخر أدى بأسلوب مختلف، ولكنه يعطينا الفرصة لتأملات عديدة بدوره، إنه العجوز في لوحة «أيي» للمصورة ذورا أورفانو – فارماكا المولودة عام ١٩٣٧ وزوجة النحات القبرصي أندريا فارماكا، هذه اللوحة التي أديت بألوان منطفئة، ترينا العجوز وقد خيمت من حوله العزلة، واختفت معالم الأشياء لتزحف عليها ظلال بنفسجية وزرقاء وخضراء داكنة، ونشعر بالعجوز قد انعزل عن ظلال بنفسجية وزرقاء وخضراء داكنة، ونشعر بالعجوز قد انعزل عن العالم كله، وسيطر عليه إحساس بحصار، لا يترك شيئًا أمامه ولا شيئًا خلفه، فهو كائن مغروس في أرض العزلة، غارق في ذكريات لا يفصح لنا على أي حال عن أي شيء منها.

وتتجه ذورا أورفانو - فارماكا، التي درست الفن في لندن ما بين عامي ١٩٥٨ و ١٩٦٢ وحصلت من أكاديمية سان مارتين شهادة التخصص في التصميم، تتجه في معالجة الطبيعة إلى إذابتها في ألوان منطفئة، فلا تبين معالمها، إلا كها لو كانت في النفس منطبعة، ومن ثم لا تبدو كحقيقة ملموسة، بل كمجرد تذكارات بعيدة تبرز من أغوار سحيقة.

وبمزيد من «التعبيرية» تصور الطبيعة كل من انًا روسى (المولودة في نيقوسيا عام ١٩٤٢) وهيلني خادزيـورغيو (المـولودة في أمـوخوستـو عام ١٩٤٩) وعلى الـرغم من تعبيريـة كل من هـاتين الفنـانتـين في

مواجهتهما للطبيعة وترجمتها إلى لوحاتهما، فإن ألوانهما لازالت تحمل نبضة من الحلاوة النسائية.

وقد درست الأولى الفن في لندن بين عامى ١٩٥٩ و ١٩٦١ واشتركت في بينالى الإسكندرية عام ١٩٦٨ وترينالى الهند في العام ذاته، أما الثانية فقد درست التصوير في أثينا بين عامى ٦٨ و ١٩٧٤ كما عنيت بالخزف وبالموسيقي، وهي تكتب الشعر تحت اسم مستعار أيضًا.

## الاستمتاع بما هو محبب ومتاح:

وبحس نسائى على غاية من الرهافة ترسم الفنانة خريستالا ذيميتريو المولودة عام ١٩١٩، والتى استهوتها الطبيعة فى بلادها من جبل وبحر وقرى وموان وقوارب رجراجة وألوان متناثرة فى أحضان الشجر.

وخريستالا فنانة بدائية، شرعت ترسم من سنوات عمرها الباكرة، وقد غمست فرشاتها في حياة المنلاء، وعلى الأخص في خضرة الجبل وزرقة الماء في قريتها كيثريا، وتنم أعمالها عن حب شديد لمظاهر الحياة التي امتلأ بها وجدانها وناظريها، وتعانقت الطبيعة في لوحاتها بذاتينها المبدعة، وجاءت أعمالها ودودًا لا تثير قلقًا في البال أو رهبة في النفس، ولا تدعوك إلى الإعراض عها حولك، وإغماض الجفنين لترحل في رحلة بعيدة محفوفة بالأخطار والهواجس. إنها تتغني فحسب بالحياة، وترضى بها، وتدعوك إلى الاستمتاع بها هو متاح لك ومحبّب، وياله من ثراء ذلك المتاح لك بحسب ما تصوره لك خريستالا، الكائنات في لوحاتها تطل عليك في وداعة، وتهمس لك بأغاني الطير على الأغصان، والأكواخ في حضن الجبل، والموج عند الشطئان الساحلية، تقول لك المخطوط والألوان: أنت

أيضًا تستطيع أن ترسم، لو كنت مثلي مفعًا بحب الطبيعة متيًا!

وإذا قارنا فن خريستالا بفن ريا أثاناسياذو، فسوف نجد أنه إذا كانت الثانية تصور لك ما بعد الواقع، فإن الأولى تقنع بالواقع، ومن ثم جاءت طموحات ريا وانشغالاتها مختلفة شكلا وموضوعًا عن طموحات خريستالا وانشغالاتها، وجاءت بالتالي أغنيات ريا مختلفة عن أغنيات خريستالاً، ولكن الغناء الأصيل غناء، وإن اختلف المغنون، والفن فن وإن اختلف الفنانون، وكل من خريستالا وريا قادرة أن تشجى بغنائها.

وقد انشغلت خريستالا أيضا بالخزف والحفر والديكور، وحصلت عام ١٩٧١ على الجائزة الأولى في مسابقة التصويـر والديكـور المعقودة في كارلسبرج كها منحتها جمعية الأدباءيونانيين شهادة تقدير عام ١٩٧٧، واشتركت في عديد من المعارض الجماعية في قبرص وخارجها، مثل معرض براتسيلافا عام ١٩٧٣ ومعرض هامبرج عام ١٩٧٤ ومعرض

بارشلونة عام ١٩٧٦.

فإذا انتقلنا إلى أعمال المصورة هيليني موروذي – ميلي المولودة عام ١٩٥٣، والتي درست الفنون في الولايات المتحدة وحصلت على درجة الدكتوراه في التربية الفنية عام ١٩٧٥ من جامعة ماسشوستس، فإننا نجدنا أمام فنانة قوية التعبير تعالج بعزم الرجال موضوعات نسائية، ولا تهاب المساحات ولا تدفق الألوان، فتضع وفسرة من الألوان عملي لوحات فسيحة، وتصور فيها على الأخص مشاهد من حياة المرأة القبرصية، وتترجم رؤيتها لها في أجسام صريحة، وتجمعات تتنوع بـين لحظات العمل (كما في لوحتها «عند حنفية المياه» عام ١٩٧٨)، ولحظات الفراغ (كما في لوحتها «ثـرثرة» عـام ١٩٧٩)، حيث جلس عدد من القروبات يحتسين القهوة، ويتبادلن أطراف الحديث وكما في لوحتها الأخرى بذات العنوان (عام ١٩٧٨) حيث وقفت النساء عند عتبات البيوت يتداولن في أمر أو يتناقلن خبرًا. وتعنى هيليني موروذي برباط الأمومة المقدس، فتصور أمهات قبرصيات سامقات يحملن على أذرعهن الوطيدة أولادهن في حنان واعتزان، ولا شك أن الفنانة قد تمكنت من خلال الها وألوانها المتميزة أن تحقق أسلوبًا خاصا بها لا تخطئه العين، ورغم مظهره الخشن ومعادلاته التشكيلية المحسوبة فلا زال الحس الأنثوى ينبني في لوحاتها عن المرأة القبرصية.

# من دفء الأجسام إلى عوالم الأحلام:

على أنه مها قلنا عن قوة التعبير وضخامة الأجسام عند هيلينى موروذى فإن بوليكسينى بانديلى المولودة عام ١٩٥٠، والتى درست التصوير في جامعة أيكس آن بروفينس الفرنسية بين عامى ١٩٦٩ و٢٧٢، تميل بدورها إلى الأجسام الجرمة القوية، كما في لوحاتها عن «العناق» ولكن ألوانها تميل إلى الانطفاء والقتامة، فتغلب عليها البنيات والأخضر الداكن، كما يقل الهواء في أعمالها، وتنكتم الأنفاس كثيرًا على خلاف أعمال هيلينى موروذى، التى رغم ازدحامها بالأشخاص الجرمة والأشكال الإنسانية الصرحية المتماسكة المتراصة إلا أن النسمات لانزال تهب في ثنايا تلك الأعمال وربما كان ذلك بسبب درجاتها اللونية الأقبل قتامة من تلك التي تلجأ إليها بوليكسينى، وربما أيضا لأن بوليكسيني تميل إلى المناظر الداخلية المحصورة بين جدران الغرف وفي الأركان الضيقة.

أما ريا أثاناسياذو فقد ولدت في نيقوسيا عام ١٩٤٦ ودرست الفنون بلندن عامي ٦٤ و ١٩٦٥ ثم بليفاربول من عام ١٩٦٥ إلى عام ١٩٦٩، حيث حصلت على شهادتها العالية في الفن والتصميم، وعندما عادت إلى وطنها قبرص عملت منذ عام ١٩٦٩ بالتدريس في مدارسها.

وقد قدمت باكورة أعمالها عام ١٩٦٣ وكانت لا تنزال طالبة، واشتركت بها في معرض قبرص العام، وقد توالت عروضها منذ ذلك الحين في معارض جماعية وفردية محلية وخارجية، ولازال الجمهور المصرى يذكر أعمالها التي اشتركت بها في بينالي الإسكندرية العاشر عام ١٩٧٤، كها اشتركت بنجاح في بينالي باريس عام ١٩٨٠ ومعرض البلدان الاشتراكية عام ١٩٨١، ويغلب على لوحاتها الألوان الباردة التي تبرز منها على الأخص البنفسجيات والرماديات والورديات البواهت التي تكاد تقترب كثيرًا من عوالم الأحلام، حيث تغلف جريان الحياة ضبابية تجردها من دفء التفاصيل المتتابعة في منطقية أرضية، وتعتمد ريا أثانا سياذو إلى تجميع شذرات من رؤى يومية تومئ ولا تحكى، وقد توصلت الفنانة بذلك إلى مستوى ذاتي بحت من السريالية والرمزية، تستهدف الاستحواذ على تجارب روحية متعدية للواقع ونابعة من منابع أثيرية شديدة الخصوصية، لا تعمد إلى التسجيل بل إلى الإيحاء بما هو متجاوز لقدرات العقل النفعي المحدود، وكأن الفنانة تريد أن تستخدم التجربـة الفنية إلى مـا يعتبر «قفزة» ترتفع بها الحياة الإنسانية، مثل راقصة باليه رشيقة، من على الأرض، وتكاد تلمس أنامُلها قرص القمر الفضى الذي لازال رغم ذلك عاليًا بعيدًا في السهاء اللازوردية ولكنها مجرد قفزة، مجرد توق إلى أن يؤدى الفن ما لم يؤده العلم من قبل، قفزة ليست على كل حال عدمية، بل هي

تحرر من قبود الجاذبية، وانطلاق إلى أعلى، وإذ نسرد هذه الكلمات فإننا نسردها كانطباعات ولدتها في الوجدان لوحة ريا أثانا سياذو، التي صورتها عام ١٩٨١ بعنوان، «قفزة» ولعلها أيضًا «قفزة» عبر «أسوار» نحس بوجودها دون أن نراها في لوحتها بذات الاسم عام ١٩٧٤، وترقى ريا أثاناسيازو إلى مستوى إنساني عالمي رفيع بلوحتها «تطور» التي تنتمي إلى ذات المرحلة، التي تنتمي إليها لوحتها «قفزة» فقد صورتها بدورها عام ١٩٨١ وبذات الألوان الأثيرية الباردة والخطوط الانسيابية القليلة نسبيا، وتقودنا الفنانة عبر بحر وصخر وساء شقت فيها نافذة، إلى رؤيا شاعرية على غاية من الرهافة، ونجحت الفنانة بفضل ملكتها اللونية المتفردة إلى أن تسمو بنا في أجواء الروح والبعث والعالم الآخر، وأودعت ربا لوحتها ما هو من صفات الفنان المبدع حقًا. ألا وهو المضمون الكبير بلا حذق أو افتعال، إن فن ريا أثاناسياذو يـومئ ولا يحكي، ينبئ ولا يسرد، ومن خلال بساطة وتواضع مقتدر تحقق الفنانة في نفس المتذوق تأثيرًا قد يعجز عن تحقيقه من كان ذا صنعة وبلا موهبة.

وتقترب من ريا أثانا سياذو زميلتها انذرولا انجليذو اندونياذو التى تنساب في لوحاتها الصخور والأشكال الإنسانية، مذابة في ألوان الغروب، كها تنساب دفقات المياه.

وقد ولدت انذرولا في نيقوسيا عام ١٩٤٧، ودرست الفن في لندن مع التخصص في التصوير في الفترة من عام ١٩٦٦ إلى عام ١٩٧٠، وعندما عادت إلى وطنها اشتغلت بالتدريس وواصلت دراستها العالية في التربية الفنية بجامعة لندن عامى ٨٠ و ١٩٨١ وحصلت منها على «دبلوم التربية الفنية».

اما ريا كوميذو ايريل فقد ولدت في نيقوسيا عام ١٩٤٨، وبعد إتمام دراستها الثانوية بجزيرتها سافرت عام ١٩٧٠ إلى جنيف، ثم أثينا حيث درست بهاتين العاصمتين الأوروبيتين أصول الفن والديكور المسرحى، وعادت إلى قبرص عام ١٩٧٤ وعرفت ريا كوميذو أيضًا بأعمالها الأدبية، إذ اشتغلت إلى جوار الفن بالشعر والقصة والمسرح، وقد أصدرت عام ١٩٧١ ديوانها الأول بعنوان «عابرو سبيل» الذي حصل على جائزة وزارة التعليم القبرصية كنموذج طيب للأدب الحديث. وأضافت الفنانة الشاعرة إلى انشغالاتها أيضا فن الأيقونة الذي مارسته منذ عام ١٩٨٠.

وقد اشتركت ريا كوميذو في العديد من المعارض الجماعية في قبرص، ومارست التصوير بحس شاعرة، واستفادت بالتجارب السيريالية، وانشغلت بالحضور الإنساني على الأخص وأثبتت أنها ملونة ممتازة تغسس، فرشاتها في الأحلام ورؤى العقل الباطن والأسساطير وتحقق إبداعات تتصف بالحيوية والابتكار.

وعلى خلاف ريا أثانا سياذو وانزرولا تتجه فيرا خادزيذا غافر يليذو المولودة عام ١٩٣٦ نحو الاشياء والمادة، وتركن إلى الأشكال الهندسية والمخطوط المحادة ولكنها تنجح مثلها في التوصل بلوحاتها إلى الإيحاء بعوالم حالمة تسودها ضياء ناصعة وضاءة، وتخيم عليها العزلة والخواء من البشر وربما أوصلت بعض لوحاتها إلى الإيحاء بأنها إنما تنقل مشاهد من أكوان أخرى، أو ربما هي مشاهد من كرتنا الأرضية، ولكن في أزمان مستقبلية غير أزماننا المحاضرة، وتتصف المناظر برحابة وانفتاح على أمكنة مترامية الأطراف، خلت كثيرًا من موجودات الطبيعة كالشجر والزرع، وحلت

محلها موجودات من صنع البشر كأعمدة لا نعرف ماذا تحمل، وأفنين مستوية، وكتل أسمنتية مكعبة غير واضح الغرض الذى وظفت من أجله، وأبواب تفتح على رقع من الأرض منبسطة، هى إلى رقع الشطرنج أقرب وآفاق تربض من فوقها سماوات كابية، تخضبها أحيانًا ومضات من وهج يومئ إلى تفجيرات بعيدة غامضة، وتجثم في حجرها أجرام ثقيلة قرمزية، وتبقرها عمائر شاهقة لا أثر في واجهاتها لنوافذ أو أبواب، وعلى المناضد المستديرة قوارير وزجاجات فارغة، فاذا بدت في خلفيات المناظر جبال، فهي أسوأ ما في المشهد.

ومع ذلك كله، فان القوة الإيحائية للوحات فيرا لا يستهان بها رغم كل الصرامة والحنواء الذي تحتويه عمدًا.

وربما كانت دراسة فيرا خادزيذا - غافير يليذو لفن الديكور بإنجلترا في الأعوام من ١٩٥٥ إلى ١٩٥٩ قد تركت على لوحاتها بصماتها التي لا تنكر، وذلك رغم أن فيرا لم تعمل بالديكور بعد عودتها بل انضمت إلى هيئات التدريس بمدارس جزيرتها، واشتركت في العديد من معارض الفن المحلية والدولية كمصورة، ومنها بينالي باريس عام ١٩٦٧ وترينالي نيودلهي عام ١٩٦٨ وبينالي سان باولو عام ١٩٦٩.

ويقول أستاذ الفن بجامعة ثيسالونيك باليونان خريسانئوس خريستو: إن فيرا تحتفظ في تصاويرها بشيء قل أو كثر من الانطباعية والتعبيرية مفرغة في أشكال هندسية هي من بقايا التجريدية، على أن الفنانة لا تألو جهدًا في استخدام هذه العناصر لابتداع أعمال أصيلة مبتكرة تحمل بصماتها الشخصية.

#### مواجهة مختلفة للطبيعة:

فإذا انتقلنا إلى هيليني خاريكليذو المولودة عام ١٩٢٦، والمتوفاة عام ١٩٧٨ فإننا نجد مواجهة مختلفة للطبيعة، تحاول فيها الفنانــة أن تحيل المشهد إلى مساحات هندسية مقصية عنها التفاصيل التي تضعف من قيمتها المجردة. ثم تبسط على تلك المساحات ألوانا تنم عن شغف بالتلوين وبالتأليف اللوني من ناحية، وعن سعى للعثور على فضائــل الألوان الصريحة المعبرة عن ذاتها من ناحية أخرى، وهكذا استحالت الطبيعة إلى صروح وكتل في لوحات هيليني خاريكليذو التي درست الفن بأثينا بين عامي ١٩٤٦ و١٩٥١ ثم بإنجلترا عامي ٧٠ و ١٩٧١ حيث تخصصت في التربية الفنية، وقد راودها طوال حياتها كما بدا في معرضها الشامل الذي أشرف الناقد تليماخوس كانئيس على إقامته عام ١٩٨٠ والانشغال بتحليل الأشكال والألوان في الطبيعة. وتحويلها إلى تــآليف ذاتية بحتة في لوحاتها، تستمد جذورها من الطبيعة، ولكن ينتهي بها الحال في العمل الفني إلى لغة حوار مستقل يروى العطش إلى الاستحواذ على الأشكال الطبيعية وتخفيضها إلى مجسرد أشكال هندسية مثل المكعب والمخروط والأسطوانة والكرة، وهو ذلك الانشغال الذي اكتوى بناره من قبل بول سيزان في أعقاب الانطباعية.

وفى ذات الدرب التجريدى التجريبي تمضى كيتى فاسيلياذى – ستيفانيذى المولودة عام ١٩٢٥ بليها سول زوجة المصور الأديب تاسو ستيفانيذى، التى درست الفن بين عامى ١٩٤٨ و ١٩٥٥ فى أثينا ثم فى لندن بين عامى ١٩٦٦ - ١٩٦٠، وقد اشتركت عام ١٩٦٣ فى بينالى

الإسكندرية. ثم في بينالي سان باولو عام ١٩٧١.

وتمضى كيتى فاسلياذى فى طريق النظرة التجريدية المعمارية للطبيعة، وتحاول من خلال مساحات مستطيلة متفاوتة على الأخص ملونة بألوان صريحة متراكبة أن تقود الذوق العصرى إلى مجالات أرحب للإدراك والتعبير، وقد تجلى ذلك على الأخص من خلال سلسلة من أعمالها تحت عنوان «أعماق» حاولت فيها إجراء التآلف بين العضوى والهندسى فى الحيز الحركى للوجود.

# القوافل

مع هؤلاء العشاق اجتمعنا، هذه المرة في الواحة.

وربما هناك نلتقى غدًا مع غيرهم، في رحلات أخرى مقبلة، هربًا من جدب الصحراء اليومية المحيطة بنا، ومن هجيرها نتقى.

ولكن الجدير بالذكر أننى أرشدتك، يا قارئي، اليوم إلى واحتى، كى تلوذ بها، وتحتمى.

عرَّ فتك بمكانها، ولن تجد بعد ذلك صحراء الحياة بالخواء الذي كانت عليه، من قبل أن تعثر، وأعثر أنا، على واحة الألوان والظلال، ومن نبعها ارتوينا، وفي ظلها حططنا الرحال، واسترحنا من وعثاء السفر.

#### \* \* \*

إنما الفن واحة، ينعم بها على المختارين من العباد، أصفياء القلوب، الذين أزيل عن عيونهم القذى، وانزاحت عن بصائرهم الغشاوات، التى أسدلتها عواصف الرمال المحاصرة للقوافل التى تمضى عبر القفار تشق طريقها تنوء بأحمال الحياة، وهمومها.

تنفسنا الصعداء وألقينا الأحمال عن كواهلنا هنيهة، وهانحن نعود نتهيأ من جديد لاستقبال الأعباء والمسئوليات. سوف تسألني «أين تقع على وجه التحديد واحتنا؟ وكيف السبيـل إليها؟»

وأقول لك: «إنها أقرب إليك من حبل الوريد، يا صاحبي، وألصق بك من جلدك، يا قارئي».

إنها تحت جفنيك، اغمضها، منوف تلوح لك ظلال نخيلها، وتهب إليك نسماتها، وتسمع أغاريد الغدران والينابيع.

حذار فحسب من السراب، فهو أيضا براق وجذاب مثل واحتى، ولكن الفرق كبير بين الزيف والحقيقة.

وإذا زلزلتك الحياة يومًا ببريق ثرائها، وبهرج محافلها، وباطل أمجادها، فاذكر قصيدة صغيرة لواحد ممن عرفوا جنة العشاق قبلنا يقول فيها:

«النخلة الوحيدة التي تلقى ظلها على بحور الرمال الضاربة في الصحراء، هي لي - كلها لي ا

ظلها الذى إما أن يطول ممتدا إلى الغرب عندما تولد الشمس فى فرح، وإما أن يستدير من حولها عندما تتبوأ الشمس عرشها مطمئنة وسط السهاء، وإما أن ينبسط نحو الشرق ساعة أن تموت الشمس فى حزن - ظلها لى . كله لى.

ثمرها ينضج لي، لي وحدى.

كم يشقيني قصور الكلمات عن أن أقول شيئًا أكثر مما تقوله مجرد هذه العبارة: «السعادة صغيرة، لكنها كلها لي».

وفى الختام، وقد تأهبنا للانصراف، ومضينا شرقًا وغربًا نتفرق، لا تقل وداعًا، بل قل إلى لقاء، ياواحتى.

# المحتوى

|                                        | <i>محمد</i> |
|----------------------------------------|-------------|
| إهداء                                  |             |
| واحـــة العشــــاق                     | ٧           |
| الدنيا حلوة                            | ٩           |
| الواقعية الدافئة                       | 45          |
| الممسات                                | 27          |
| المرأة تفاحة شهية                      | ٤٣          |
| حب الفن، لم يترك في القلب محلا لحب آخر | ٥٤          |
| صرخة في ليل الحياة                     |             |
| أن تكون في ثراء الطبيعة الكبيرة        | ٧٠          |
| امرأة قوية العزيمة                     | ٨٠          |
| رغم اختلاف المزاج ع                    | ٨٤          |
| جنباً إلى جنب                          |             |
| في أرض الشمس التي تسطع وتتلألأ  ا      |             |
| حفيدات فينوس                           |             |
| القوافلا                               |             |
|                                        |             |

# مكتبة الدكتور نعيم عطية للفنون التشكيلية

من رواد الفن الحديث الدار القومية للطباعة والنشر – ١٩٦٥

خسة رسامين كبار دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - ١٩٦٨

العين العاشقة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٦

التعبيرية في الفن التشكيلي دار المعارف - ١٩٧٩

حصاد الألوان الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٩

الفن الحديث محاولة للفهم دار المعارف - ١٩٨٢

نزهة العيون - ١٩٨٣

لوحات تسر الخاطر دار المعارف - ١٩٨٨

دنيا هذا الفنان الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٨

فنانون ولوحات عالمية دار المعارف - ١٩٩٢

| 1997/19 | 4.                  | رقم الإيداع    |
|---------|---------------------|----------------|
| ISBN    | 977 - 02 - 3674 - 8 | الترقيم الدولى |

1/11/1

طبع عطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

